

# الطبعة العاشرة (مَزيدة ومُنقَّحة)



تأليف صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي



هذا الكتاب في الأصل رسالة الدكتوراه الثانية التي قدّمها الأستاذ الدكتور الأمير غازي بن محمد بن طلال لدرجة العالمية (الدكتوراه) في قسم الفلسفة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة عام ٢٠٠٩م.

هذه الرسالة هي: «رسالة متميزة، جديرة بالثناء والتقدير: منهجاً ومضموناً ولغة!» مشرف الرسالة في جامعة الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر

«هي رسالة ذات طابع ... فلسفي، فَوَجَدْتُ فيها معاني ذوقية جميلة استنبطها المؤلف حفظه الله من الجمع بين الآيات في المواضيع التي طرقها لعله لم يُسبق إليها، ولكنها لم تُخالف ثوابت العقيدة الإسلامية».

المفتى العام للمملكة الأردنية الهاشمية، سماحة الشيخ أ.د. نوح على سلمان القضاة

«رحلة في أعهاق النفس، ميدانها بستان الحب، سقيت أصوله بهاء الحكمة، امتدت فروعه في سهاء المعرفة، أزهاره معطرة بأنفاس الشريعة، ثهاره الجنية السعادة. عمل نافع، ترتيب رائع!»

رئيس منتدى تعزيز السِلم في المجتمعات المسلمة، معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن محفوظ بن بيّه

لا سعادة من غير حب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أراد أن يعرف أسرار الحب فعليه أن يغرف أسرار الحب فعليه أن يغوص في هذا الكتاب، فإن مضمونيه أهم موضوع في الكون من أعظم مصدر في الوجود، ألا وهو كتاب الله تعالى الذي ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾

يُعالج الكاتب بأسلوب بسيط سهل الفهم حُبّ الله والحُبّ الإنساني، إضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة منها الحُبّ العائلي، والصداقة، ومراحل الوقوع في الحُبّ، والحُبّ الجنسي، والجهال، والدوق؛ كل ذلك يستعرضه الكاتب بوسائل ومزايا سهلة للقارى، والمعلم، وهذه الدراسة مبنية بشكل كامل على القرآن الكريم وتستشهد بآية على الأقل من كل سورة؛ فأكثر من خُس مادة القرآن الكريم مُقتبسة في الكتاب. و «الحُبّ في القرآن الكريم» مكتوب ومنظم بحيث يمكن قراءة فصوله بالترتيب أو قراءة كل فصل على حدة حسب رغبة القارى، فهذا عمل يجب قراءته ليس فقط من قِبَل المسلمين والمهتمين بالإسلام والقرآن الكريم فحسب بل هو متطلّب لكل من لديه اهتمام بخفايا وأسرار الحب.





سری بن عمد بن طارب



# المؤلف في سطور:

ولد صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال في عيان في ١٩٦٦/١٠/١٥، وهدو ابن أخ المرحوم بإذن الله تعلى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وقد حصل على مرتبة أعلى المريكا عام ١٩٨٨م بمرتبة أعلى الشرف، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج في إنجلترا سنة ١٩٩٣م، كمبردج في إنجلترا سنة ١٩٩٣م، الثانية (العالمية) من كلية أصول الثانية (العالمية) من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف في القاهرة سنة ١٢٠١م.

في القاهرة سنة ٢٠١٠م. وقد شغل سموه عدة مناصب منها: السكرتير الثقافي لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله شراه؛ والمستشار لشؤون العشائر لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله شراه؛ والمبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك عبدالله الشاني ابس الحسين المعظم؛ للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث

الشخصي. وأسس الأمير غازي جامعة البلقاء التطبيقية سنة ١٩٩٦م؛ وكذلك أسس جامعــة العلــوم الإســـلامية العالميــة ســنة ٢٠٠٧م؛ وأنشــأ سموه مشروع التفسير الكبير (www.Altafsir.com) وهـو أكـــر ممشروع لتفسير القرآن الكريم على الإنترنت، عام ٢٠٠١م. والأمّير أيضاً رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي؛ وهـو صاحـب الرسالة التاريخية «كلمة سواء بيننا وبينكم» في عام ٢٠٠٧م؛

وهـو كاتـب قـرار «أسـبوع الوئـام العالمـي بـين الأديـان» الـذي تبتــه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة

وقلد تقلّلہ علمہ جوائے وأوسمة من الأردن ومن دول أخرى. وله عدة مؤلفات قيّمة منها كتاب «إجماع المسلمين على احـــترام مذاهــب الديــن»، الـــذي قــال عنــه الإمــام الأكــبر شــيخ الأزهــر الراحــل الأسـتاذ الدكتــور محمد سيد طنطاوي:

«إن هــذا السـفر الجليـل لهـو خـير مرجـع لمـن يريـد أن يسـير على الصراط المستقيم في قوله و فعلــه و في ســلوكه و نهجــه».

الأمــير غـــازي متـــزوج مـــن د. الأمسيرة أريب (بنت معالي د. السيد عمر بن عبد المنعم الــزواوي)، ولهـــها أربعـــة مـــنَ الأولاد وهم. الأمييرة تسنيم، والأمير عبـد ٰالله، والأُمـيرة جنـةٰ، والأمييرة سلسبيل حفظهم الله تعالى.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحبُّ في القرآن الكريم

تاليف أ. د. د. صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي المملكة الأردنية الهاشمية

1877هـ، 10، ۲م

(جميع الحقوق محفوظة للمؤلف)

@ ٢٠١١ هـ ، ٢٠١٠ م، غازي بن محمد؛ ۞ ٤٣٤ اهـ ، ٢٠١٣ م، وقفية الأمير غازي للفِكر القرآني، الطبعة العاشرة.

#### المملكة الأردنية الهاشمية

# رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ۲۰۰۹/۱۱/٤٤۸۸

غازي بن محمد بن طلال ( الأمير )

الحب في القرآن الكريم / غازي بن محمد بن طلال ..

عمان: المؤلف، ٢٠٠٩.

(٤٤٥ ص).

.Y • • 9 / 1 1 / E E A A : . 1. ,

الواصفات: / إعجاز القرآن/ / القرآن/ / العلاقات بين الأفراد/

أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة أخرى حكومية

ISBN: 978-9957-8684-7-5

الطبعة العاشرة ١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م



- بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١
- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞
  - ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٢
  - مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞
- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞
  - ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿
- صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ٢

(آمين)

... وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ... (البقرة، ٢: ١٦٥)

## المؤلف في سطور:

ولد صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال في عمان في عمان في ١٩٦٦/١٠/١٥م، وهو ابن أخ المرحوم بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون في



أمريكا عام ١٩٨٨م بمرتبة أعلى الشرف، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج في إنجلترا سنة ١٩٩٣م، ثم حصل على شهادة الدكتوراه الثانية (العالمية) من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف في القاهرة سنة ٢٠١٠م.

وقد شغل سموّه عدة مناصب منها: السكرتير الثقافي لجلالة الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه؛ والمستشار لشؤون العشائر لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه؛ والمبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم؛ وكبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والمبعوث الشخصي.

وأسس الأمير غازي جامعة البلقاء التطبيقية سنة ١٩٩٦م؛ وكذلك أسس جامعة العلوم الإسلامية العالمية سنة ٢٠٠٧م؛ وأنشأ سموّه مشروع التفسير الكبير (www.Altafsir.com) وهو أكبر مشروع لتفسير القرآن الكريم على الإنترنت، عام ٢٠٠١م. والأمير أيضاً رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي؛ وهو صاحب الرسالة التاريخية "كلمة سواء بيننا وبينكم" في عام ٢٠٠٧م؛ وهو كاتب قرار "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان" الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ٢٠١٠م.

وقد تقلّد عدة جوائز وأوسمة من الأردن ومن دول أخرى. وله عدة مؤلفات قيّمة منها كتاب "إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين"، الذي قال عنه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي:

"إن هذا السفر الجليل لهو خير مرجع لمن يريد أن يسير على الصراط المستقيم في قوله وفعله وفي سلوكه ونهجه".

الأمير غازي متزوج من د. الأميرة أريج (بنت معالي د. السيد عمر بن عبد المنعم الزواوي)، ولهما أربعة من الأولاد وهم: الأميرة تسنيم، والأمير عبدالله، والأميرة جنة، والأميرة سلسبيل، حفظهم الله تعالى.

# الحب في القرآن الكريم الحريم الحبّ في القرآن الكريم

# المحتويات

| ص ٥   | المؤلف في سطور                               |     |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| ص٧    | المحتويات                                    |     |
| ص۱۳   | ملاحظات على الطَّبعة العاشرة المزيدة المنقحة |     |
| ص ۱۵  | ملخص تنفيذي                                  |     |
|       | باب المقدمات                                 |     |
| ص ۲ ٤ | الفصل الأول: تمهيد: أهداف ومنهج هذه الرسالة  | ٠.١ |
| ص ۲   | المطلب الأول: الأهداف                        |     |
| ص ۰ ٥ | المطلب الثاني: المنهج في هذه الرسالة         |     |
| ص۳٥   | الفصل الثاني: مقدمة: سر الحبّ                | ۲.  |
| ص ہ ہ | الفصل الثالث: تعريف الحبّ                    | ۳.  |
|       |                                              |     |
|       | الباب الأول: الحبّ الإلهي                    |     |
| ص۲۷   | الفصل الأول: الله ﷺ والحبّ                   | ٤.  |
| ص٦٧   | الحبّ كصفة إلهية                             |     |
| ص ۲۹  | الحبّ والرحمة باعتبارهما من الذات الإلهية    |     |
| ص۷۷   | الفصل الثاني: الحبّ أصل الخلق                | ٥.  |
| ص۸۷   | الفصل الثالث: الكون والحبّ                   | ٦.  |
| ص۹۳   | الفصل الرابع: حبِّ الله عَلا للناس           | .٧  |
| ص۹۳   | المطلب الأول: فضل الله ﷺ وحبه للناس عامة     |     |
| ص٩٦   | المطلب الثاني: حبِّ الله عَلا الخاص للفاضلين |     |
|       |                                              |     |

|       | - · ·                                          |       |
|-------|------------------------------------------------|-------|
| ص ۱۰۲ | المطلب الثالث: الترتيب الهرمي للفاضلين         |       |
| ص۱۰۹  | المطلب الرابع: عطاء الله ﷺ لكل الناس           |       |
| ص ۱۱۱ | الفصل الخامس: حبّ الله ﷺ لرسله وأنبيائه        | ٨.    |
| ص۱۱۱  | المطلب الأول: الأنبياء                         |       |
| ص۱۱۲  | المطلب الثاني: الرسل                           |       |
| ص١١٦  | المطلب الثالث: "أولو العزم" من الرسل           |       |
| ص۱۲۲  | المطلب الرابع: حبيب الله ﷺ                     |       |
| ص۱۲۷  | الفصل السادس: الذين لا يحبهم الله علله         | ٠٩.   |
|       |                                                |       |
|       | الباب الثاني :حبّ الرسول ﷺ                     |       |
| ص ۱۳۹ | الفصل الأول : حبّ الرسول ﷺ لله ﷺ               | ٠١٠   |
| ص ۱٤۱ | الفصل الثاني: حبّ الرسول ﷺ للمؤمنين            | . ۱ ۱ |
|       |                                                |       |
|       | الباب الثالث: حبّ الإنسان                      |       |
| ص۱٤٧  | الفصل الأول: حبّ الإنسان لله ﷺ                 | .17   |
| ص١٤٧  | المطلب الأول: لِمَ يجب على الإنسان أن يحب الله |       |
|       |                                                |       |
| ص۲۵۲  | المطلب الثاني: كيف يجب على الإنسان أن يحب      |       |
|       | الله ﷺ؟                                        |       |
| ص ۱٦٠ | المطلب الثالث: النوايا والدوافع التي يجب أن    |       |
|       | تكون لدى الانسان في حبّ الله ﷺ                 |       |
| ص ۱۶۷ | المطلب الرابع: حبّ ما يذكّر بالله ﷺ            |       |
| ص۱۷۳  | الفصل الثاني: حبّ المؤمن للرسول ﷺ              | ۱۳.   |
| ص ۱۸۱ | الفصل الثالث: حبّ قربي الرسول ﷺ وأهل بيته      | ۱٤.   |

الأطهار

|                     | الا طهار                                      |      |
|---------------------|-----------------------------------------------|------|
| ص۱۹۳                | الفصل الرابع: أثر حبّ الله ﷺ على الإنسان      | .10  |
| ص۲۱۱                | الفصل الخامس: الحبّ العائلي                   | ۲۱.  |
| ص۲۲۳                | الفصل السادس: حبّ الآخرين (الناس جميعاً، وأهل | .1٧  |
|                     | الكتاب، والمؤمنين، والأصدقاء)                 |      |
| ص۲۲۳                | المطلب الأول: حبّ الناس جميعاً                |      |
| ص۲۳۲                | المطلب الثاني: حبّ أهل الكتاب                 |      |
| ص٥٣٣                | المطلب الثالث: حبّ المؤمنين                   |      |
| ص۲۳۷                | المطلب الرابع: حبّ الأصدقاء                   |      |
| ص ۲٤۱               | الفصل السابع: الحبّ الزوجي والحبّ الجنسي      | ۱۸.  |
| ص ۲۶۶               | المطلب الأول: حاجة الزوجين لبعض في النسل      |      |
| ص ۲٤٥               | المطلب الثاني: الحبّ الزوجي غير الجسماني      |      |
|                     | و " أزواج النفس "                             |      |
| ص ۲٤٩               | المطلب الثالث: الحبّ الزوجي الجنسي            |      |
| ص۳٥٣                | المطلب الرابع: الحبّ الزوجي الروحي            |      |
| ص۲۵۷                | المطلب الخامس: الحفاظ على الحبّ الزوجي        |      |
| ص ۲٦٣               | الفصل الثامن: الحبّ والزنا                    | . 19 |
| ص۲٦٧                | الفصل التاسع: الحبّ والنظر                    | ٠٢.  |
|                     |                                               |      |
| الباب الرابع: الحبّ |                                               |      |
| ص ۲۷۱               | الفصل الأول: أنواع الحبّ                      | ١٢.  |
| ص۳۱۳                | الفصل الثاني: مراحل الحبّ                     | . 77 |

المطلب الأول: مراحل حبّ الناس لله ﷺ وحبّ ص٣١٣

الناس للناس ص۳۳۳ ص ۲٤۸ المطلب الثالث: مراحل حبّ الناس للناس ٢٣. الفصل الثالث: الوقوع في الحبّ ص١٢٦ ص۲٦١ المطلب الأول: مكونات الإنسان وملكاته ص ۲۷۰ المطلب الثاني: سر الوقوع في الحبّ ص ۲۷٥ الفصل الرابع: نمو الحبّ ۲٤. المطلب الأول: كيف ينمو الحبِّ؟

ص ۲۷۵ المطلب الثاني: كيف نتحكم في حبنا؟ ص ۹۷۹

الفصل الخامس: دائرتا الحبّ ص ٥٨٥ . 70

الفصل السادس: مثلث الحت ص ۲۹٥ ۲۲.

المطلب الأول: لِمَ يحتاج الحبّ الى تزيّن مُسبق؟ ص ۲۹٥

المطلب الثاني: كيف يصل الإنسان إلى معرفة ربه؟ ص۲۰۲ ص ۱۱3 الفصل السابع: مراتب الجمال والحبّ . 77

ص ۱۱3 المطلب الأول: مواطن ومراتب الجمال

ص ۱۷ ٤ المطلب الثاني: مراتب الحبّ

الفصل الثامن: نقيضا الجمال والحبّ ص٤٢٣ . 71

المطلب الأول: نقيض الجمال (البشاعة والقبح) ص۲۲۳

المطلب الثاني: نقيض الحبّ (الكره والبغض) حر ٤٢٤

ص٤٢٩ ٢٩. الفصل التاسع: انتهاء الحبّ

ص ٤٢٩ المطلب الأول: حبّ الله عَلَا للناس

ص ۲۳۰ المطلب الثاني: حبّ الناس لله علا

ص٤٣٤ المطلب الثالث: حبّ الناس لغير الله على

|        | الحب في القرآن الكريم                             |     |
|--------|---------------------------------------------------|-----|
| ص ٤٣٩  | الفصل العاشر: طبيعة الحبّ                         | ٠٣. |
| ص ٤٣٩  | المطلب الأول: الحبّ في تغير دائم                  |     |
| ص ۲۶۱  | المطلب الثاني: حاجة الحبّ                         |     |
| ص ۲۶۱  | المطلب الثالث: خصوصية الحبّ                       |     |
| ص٤٤٢   | المطلب الرابع: قدرة الحبّ                         |     |
| ص ٥٤٤  | الفصل الحادي عشر: الحبّ والسعادة                  | ۱۳. |
| ص ٥١   | الفصل الثاني عشر: الحبّ والجمال في الجنة          | ۲۳. |
|        |                                                   |     |
|        | الباب الخامس: المحبوب (الجمال واللِّقاء والرضوان) |     |
| ص۷٥٤   | الفصل الأول: الجمال والحُسن ومكوناتهما            | ۳۳. |
| ص۷٥٤   | المطلب الأول: معنى "الجمال" ومعنى "الحُسن"        |     |
| ص٥٨٨   | المطلب الثاني: مكونات الجمال والحُسن              |     |
| ص ۲۳ ٤ | الفصل الثاني: الدّوق                              | ٤٣. |
| ص ۲۶۷  | الفصل الثالث: طبيعة الجمال                        | ۰۳٥ |
| ص ٤٦٧  | المطلب الأول: موضوعية الجمال                      |     |
| ص ۲۷ ٤ | المطلب الثاني: قدرة الجمال                        |     |
| ص ۲۶۸  | المطلب الثالث: طريقة تأثير الجمال                 |     |
| ص ۷۱   | المطلب الرابع: فائدة الجمال (والحبّ)              |     |
| ص ٥٧٤  | الفصل الرابع: الحبّ والموت                        | ۲۳. |
| ص ٤٧٥  | المطلب الأول: موت "النفس الأمّارة بالسوء"         |     |
| ص ۲۸۰  | المطلب الثاني: موت "النفس الأمّارة بالسوء" من     |     |
|        | خلال حبّ الله عَلا                                |     |
| ص۱۸۱   | المطلب الثالث: عذاب النفس التي تُحب ولا           |     |

## تموت بالله عَالله

المطلب الرابع: الحياة بالله عَلا بعد موت النفس ص ٤٨٢ ٣٧. الفصل الخامس: اللّقاء والرضوان ص ٤٩٣. الفصل السادس: المقصود الحقيقي وراء كل حبّ ص ٤٩٣

#### باب خاتمة الرسالة

ص ۹۹۶ خاتمة واستنتاج .٣9 ص ۱۰۱ ملخص الفصول ٠٤٠ ص ۱۷ ه المراجع . ٤ ١ القرآن الكريم ص ۱۷ ه كتب التفسير ص ۱۷ ه ص ۲۲ ه كتب السنة كتب السبرة ص٤٢٥ ص٥٢٥ كتب علوم القرآن ص ٥٢٥ كتب المعاجم اللغوية ص۲۲٥ كتب أخرى لعلماء المسلمين ص ۲۰۵۰ مراجع أخرى ص ۲۱م مراجع أولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية مراجع ثانوية باللغتين الانجليزية والفرنسية ص۳۳٥ ص۳۹٥ أقوال علماء الأمة في هذه الرسالة ٤٢.

## ملاحظات على الطبعة العاشرة المزيدة المنقحة، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م

هذه الطبعة "العاشرة" من الحبّ في القرآن الكريم تحتوى على عدد من التغييرات التي اتضحت على مدى العامين اللدين فصلا ما بين الطبعتين الأخبرتين: (١) عدد من التصحيحات على النص والمراجع والهوامش؛ (٢) عدد من الآيات القرآنية التي أضيفَت من أجل الاكتمال؛ (٣) الإسهاب في بعض القضايا المهمة وذلك إلى درجة كبيرة بسبب النقاشات التي تلت محاضراتي عن الكتاب في جامعات مختلفة على مدى العامَين الماضيين، ومن هذه النقاشات معنى "شيء" (الهامش رقم ١٢ في باب المقدّمات؛ الفصل الأول)؛ والفرق بين الحبّ والرحمة (الفصل الثالث)؛ والإشارات في القرآن الكريم إلى وجه الله ونفس الله عِلله (الهامش رقم ٢٤ في الباب الأول؛ الفصل الأول)؛ ومسألة أن يجب المرء أعدائه (الهامش رقم ٦٨ في الباب الثاني؛ الفصل الثاني)؛ والتماثل الكوني (الكون الأكبر والكون الأصغر) (الهامش رقم ٨١ في الباب الثالث؛ الفصل الأول)؛ التفسيرات المختلفة للكلمتين القرآنيتين المهمتين "عَلَىٰ حُبّهِ اللهِ ١٧٥) (الهامش رقم ٧٠ في الباب الثالث؛ الفصل الأول)؛ والغيرة (الباب الرابع؛ الفصل الثاني)؛ ومَلَكات الإنسان (الباب الرابع؛ الفصل الثالث)؛ و(٤) زدنا "الألفة" كنوع من أنواع الحبّ المذكورة في القرآن الكريم ليصبح مجموعها ٣٨ نوعاً (انظر الباب الرابع؛ الفصل الأول) - وقد كانت "الألفة" موجودة في مسوداتي الأصلية للكتاب ولكن تمّ حذفها أثناء عملية تأليف الكتاب؛ (٥) أضفنا عناوين فرعية لبعض الفصول لتوضيح موضوعها؛ (٦) أضفنا مطلباً جديداً تماماً في نهاية فصل "الحب الزوجي" (الباب الثالث؛ الفصل السابع)؛ (٧) وأهمّ إضافة في الطّبعة العاشرة هي أننا أضفنا إلى بداية الكتاب ملخصاً تنفيذياً يستند بشكل قاطع على كتاب "الحبّ في القرآن الكريم". والانتقادان

غازي بن محمد، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م

# الحب في القرآن الكريم ملخص تنفيذي لـ الحبّ في القرآن الكريم

# تمهيد

يقول الله عَلَى حكاية عن سيدنا يوسف الله عَلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (سِنه، انه، أي بمعنى آخر: ما بال النساء اللاتي شَغَفهُن الحب؟ وبالتالي ما حال المُحبين، بالخير أو بالشر؟ ومن ثم، ما هو الحب؟

ولا نعلم أحداً من المسلمين أو من العلماء أجاب على هذا السؤال الرَّباني في القرآن الكريم يقيناً. يقول الله على: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ (بِسنه ١١٠٠).

فما الجواب على هذا السؤال؟ زليخة نفسها وسيدنا يوسف الله اللذان يجيبان على هذا السؤال ولو باختصار. فاختصار زليخة في الرد على السؤال إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيَ (سِنه، ١٢٠، ١٥٠)، أي بمعنى الحر، إن حال الحبين بالسوء هو مِنَ النفس الأمّارة بالسوء، أما بالنسبة لـ "إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيَ " ففيها الإشارة إلى سيدنا يوسف نفسه إذ قال: رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ مَا رَحِمَ رَبِيَ " ففيها الإشارة إلى سيدنا يوسف نفسه إذ قال: رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (سِنه، ١٢٠: ١٣٠٠). وبمعنى آخر: "أُحِبُ أن أكون في السجن، ولا أحب أهواء وشهوات النفس الأمّارة بالسوء. ففي السجن أختلي مع الله وأعده من غير انقطاع، وهذا هو الذي أحبه، فلذلك قلت: "ٱلسِّجْنُ أَحَبُ

وهذا حال "النفس المطمئنة" - ومَنْ مُطمئن أكثر من سيدنا يوسف النفس المطمئنة أي الرَّجِعِيّ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيّةً عَلَيْكُ؟ ويقــول الله سـبحانه: يَتأَيّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ ٱرْجِعِيّ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيّةً مَرْضِيَّةً ﴿ اللهِ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠).

فيما يلي نسعى أن نجيب على هذا السؤال في القرآن العظيم عن الحبّ بالتفصيل، ونغوص في البحر الذي لا ينفد من كلمات الله عن أهم حاجة للإنسان وهي الحبّ، بدايةً من حبّ الله. ونسأل الله تعالى التوفيق.

米

الحب في القرآن الكريم ينطلق من التوكيد الموجود في القرآن الكريم نفسه أن الله على صرّف وضرّب في القرآن "مِن كُلِّ مَثْلِ" (الإسراء، ١٧: ٩٨؛ الكهف، ١٨: ٥٤؛ الروم، ٣٠: ٥٨؛ الزمر، ٣٩: ٢٧)؛ وأن القرآن " يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ " (العربة ١٩٨٠؛ ويحتوي على "تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ " (بوسنه ١١٠١١). ويُغهَم هذا على أنه يشير ليس فقط إلى العلوم الدينية الأساسية للعقيدة الإسلامية، وعلم الكلام والشريعة والشعائر والأخلاق، بل يشير أيضاً إلى جميع الموضوعات الرئيسية للفلسفة مثل: الحبّ، واللغة، والوقت، والمنطق، والإدراك، والأخلاق، وعلم النفس، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، وعلم المعرفة، ودراسة نظريات تفسير النصوص (الهرمنيوطيقا)، وعلم الكون، وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)، وعلم الأحلام وهلم جرّاً.

ولغايات هذا الموجَز سنُقسّم الموضوع إلى أربعة أجزاء: (١) الحبّ الإلهي؛ (٢) حبّ الإنسان؛ (٣) الحبّ و(٤) الجمال.

# (١): الحبّ الإلهي

في القرآن الكريم إن الحبّ ليس فقط من أعمال أو أفعال الله ﷺ بل من صفاته ﷺ ومن أسمائه الحسنى. فاسم الله "الودود" جاء في القرآن الكريم مرتين:

# وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ تُمَ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (مو١١١٠، ٥٠)

# وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ البروج، ١٤: ٨٥٠)

والكثير من أسماء الله الحسنى تدل على صفات الله على التي لها علاقة بالحب، مثل اسمه على: "اللطيف"، و "الرؤوف"، و "الكريم"، و "الحليم"، و "الوكيل"، و "الولي" و "البر"، و "الغفور"، و "الغفار"، و "التواب"، و "العفو " وغيرها. ونرى حقيقة هذا بشكل خاص من خلال اسمَى الله على "الرحمن" و "الرحمن" و "الرحمة والحبّ سوياً. وهكذا فإن الحبّ الإلهي لا يمكن فصله عن الرحمة الإلهية وفعلاً فإن الحبّ يأتي مع الرحمة، والرحمة تأتي مع الحبّ عادة مع أنه من الواضح أنهما لا يعنيان نفس الشيء.

وهذا يعني أيضاً أن الحبّ الإلهي مفهوم ضمناً مرتين - بالإضافة إلى ذكر الرحمة الإلهية مرتين - في بداية القرآن الكريم نفسه وفي بداية كل سورة من سوره المائة والأربع عشرة باستثناء سورة التوبة.

وبما أن الله على يقول في القرآن الكريم "... كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ... " والاسامة: ١١)، فهذا يعني أن الرحمة ومعها الحبّ من صفات الله على ومن أسماء الذات الإلهية.

والله ﷺ هو "آلرَّحْمَن"، وخلق العالم والإنسان من الرحمة. يقول ﷺ: ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَينَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ («من،٥٠٠:١-٤) هذا يعني أن الله عَلَمْ خلق العالم والإنسان من الحبّ أيضاً. والله عَمَلْ يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين، كما سنناقشه إن شاء الله) قبل وأكثر مما تحبه مخلوقاته.

كما أن الله على خلق الإنسان من أجل الرحمة. يقول على:

# ... إلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلذَالِكَ خَلَقَهُمْ ... (مود١١٠:١١٥)

فهذا يعني أن الله خلق العالم والإنسان من أجل الحبّ أيضاً. أي أن الله خلق العالم والإنسان من الحبّ ومن أجل الحب.

ولهذا فإن كل الخلق، وبين جميع المخلوقات، فقط الإنسان العاصي لا يحب الله على في نفسه العاصية لكن كل أجزائه المُسبِّحة تحمد الله على وبالتالي تحبه. يقول على في القرآن الكريم:

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبِّعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ - وَلَلِكِن لَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُم ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ (السراء ١٠٠١)

كل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح بحمد الله تسبيحاً وحمداً فطرياً. وحتى الإنسان العاصي الذي لا يحب الله على ففسه العاصية يحب الله في أجزائه المُسَبِّحة تحمد الله على وبالتالي تحبه.

أما بالنسبة للإنسان بالتحديد، فيمكننا أن نرى حبّ الله على للإنسان في خلقه أولاً من خلال أفضال ونِعَم الله على الإنسان في خلقه ومَلكاتِه وذكائه وخاصة في إمكانية معرفة الإنسان لله على وذلك من خلال هداية الله له. يقول الله على:

# وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٨: ١٦٠)

الله على يحبُ بشكل خاص الذين يتحَلَّون بأجمل النفوس، ابتداءً بأفضل هؤلاء وأكثرهم فضيلة وهم الرسل والأنبياء والذين يقول عنهم الله على:

# وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ كَ (الاسام: ٨٦: ١٠٨)

أما بالنسبة لخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ، فيقول الله ﷺ إنه أرسله رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (الله على الله الله يُحْبِبُكُمُ) الذين يتبعونه ﷺ (الله على الله على أن سيدنا محمد ﷺ هو "حبيب الله" كما هو مذكور بشكل صريح في الحديث الشريف'.

ويذكر الله على ثمانية أصناف من الناس يحبهم:

- "المتوكلين" (آل عمران، ٣٠١)؛
- ٢) "المتطهرين" أو "المطهرين" (البقرة،٢ :٢٢٢؛ التوبة،٩ :١٠٨)؛
  - ٣) "التوابين" (البقرة،٢٢٢)؛
- ٤) "المقسطين" (المائدة،٥ :٤٢؛ الحجرات،٤٤: ٩؛ الممتحنة، ٦٠: ٨)؛
- ) "الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص" (الصف،٦١:٤)؛
  - ٦) "الصابرين" (آل عمران،٣: ١٤٦)؛
    - ٧) "المتقين" (آل عمران،٣: ٧٦)؛
- ٨) "الحسنين" (البقرة، ٢: ١٩٥؛ آل عمران، ٣: ١٣٤؛ آل عمران، ٣:
   ١٤٨؛ المائدة، ٥: ١٣؛ المائدة، ٥: ٩٣).

وفي الخلاصة، مع أن عطاء الله على الكريم يصل إلى كل شيء بغض النظر عن هل يستحق ذلك أم لا، فإن الله يحبُ بشكل خاص المحسنين والذين يتحلّون بالنفوس الجميلة بدرجات معينة حسب درجة إحسانهم وجمال نفوسهم. يقول على:

۱ قال رسول الله ﷺ: ((أنا حبيب الله ولا فخر)). رواه الدارمي في سننه رقم ٤٧ في المقدمة، والترمذي في سننه رقم ٣٦١٦ في كتاب المناقب.

# ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ (الحجرات ١٦: ١٦:

ويذكر الله عَلا في القرآن الكريم اثنا عشر صنفاً من الناس لا يحبهم الله علا:

- ١) "الكافرين" (آل عمران،٣: ٣٢؛ الروم،٣٠: ٤٥)؛
  - ٢) "كل كفّار أثيم" (البقرة، ٢: ٢٧٦)؛
- ٣) "المعتدين" (البقرة، ٢: ١٩٠؛ المائدة، ٥: ٨٧؛ الأعراف، ٧: ٥٥)
- ٤) "المختال الفخور" أو "كل مختال فخور" (النساء،٤: ٣٦؛
   لقمان،٣١: ١٨؛ الحديد،٥٧: ٣٢)؛
  - ٥) "الخوّان الأثيم" (النساء،٤: ١٠٧)؟
  - ٦) "كل خوّان كفور " (الحج، ٢٢: ٣٨)؛
    - ٧) "الخائنين" (الأنفال،٨: ٥٨)؛
  - ٨) "المفسدين" (المائدة،٥: ٦٤؛ القصص،٢٨: ٧٧)؛
  - ٩) "المسرفين" (الأنعام،٦: ١٤١؛ الأعراف،٧: ٣١)؛
    - ١٠) "الفرحين" (القصص، ٢٨: ٧٦)؛
- ۱۱) "الظالمين" (آل عمران،۳: ۵۷؛ آل عمران،۳: ۱٤٠؛ الشورى،٤٢: ٤٠)؛
  - ١٢) "المستكبرين" (النحل،١٦): ٢٣).

وإضافة إلى ذلك لا يحب الله على العمل السيء، أو شرَّهُ مثل الجهر بالسوء من القول (النساء،٤: ١٤٨) والفساد (البقرة،٢: ٢٠٥).

والله على لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أنه يكره أحداً، أو حتى أنه يكره أي صنف من الكافرين. الله على يقول فقط إنه " لا يحبهم ": وانعدام

الحبّ شيء محايد، ونقيض الحبّ هو الكره. والله على لا يقول أبداً إنه لا يحب هؤلاء كأشخاص بحد ذاتهم، وإنما لا يحبهم كأشخاص يتمثّلون بخصال سيئة. وكذلك ذكر الله على أن "سيئة" بعض الأعمال هي "مكروهة" عنده وإنه يوجد في كل هذا لعن إلهي، وغضب إلهي، وعذاب شديد، وعدم حبّ لهم من قِبل الله على ولكن هذا لا يستوي مع الكره لأنه يمكن لهذه الأمور أن تأخذ مجراها يداً بيد مع الرحمة والحبّ – وهذا أمر يستطيع أن يشهد عليه الكثير من الآباء والأمهات – والله على قال إن سيئات المعاصي عنده مكروهة وليس العاصي بعينه.

والله ﷺ لم يأمر بمعاقبة الارتداد عن الدين، بل يقول إنه إذا ارتد أحد عن دينه، فإن الله ﷺ سوف يأتي بقوم يجبهم ﷺ ويحبونه:

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ بُحُبُّهُمْ وَمُحُبُّونَهُ ٓ ...
(الله: ١٠٤٠)

ومما سبق يمكننا الاستنتاج أن حبّ الله على هو: أولاً، هبة الوجود وأفضال ونِعَم الله على التي لا تعد ولا تحصى لكل شيء في الوجود بلا مقابل، وثانياً، حبّ الجمال. فكما جاء في الحديث الشريف:

«إن الله جميل يحب الجمال»".

# (٢): حبّ الإنسان

في هذا الباب سنلخص عدداً من الموضوعات التي لها علاقة بحب

٢ يقول الله ﷺ:

وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لِأَعَدُواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْنِعَاثَهُمْ فَقَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱفْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ٢٠٠٥ اللهِ ١٦٠١٠

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَى تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا 🥌 كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَبِّهُمُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا 🧟

<sup>(</sup>الإسرام،١٧ :٣٥ - ٣٨)؛ انظر أيضاً (الإسرام،١٧: ٢٢-٣٦).

٣ صحيح مسلم، رقم ٩٩، كتاب الإيمان.

الإنسان، ومنها: (أ) تعريف حبّ الإنسان؛ (ب) حبّ الإنسان لله ﷺ (ومن ضمن ذلك مسألة الحبّ *الأشد*؛ (ج) حبّ المؤمن للرسول ﷺ وحبّ الأشياء المقدسة؛ (د) الحبّ العائلي؛ (هـ) حبّ الآخرين؛ (و) الحبّ الزوجي والحبّ الجنسى؛ و(ز) الحبّ والزنا.

# (أ) تعريف حبّ الإنسان

يمكن تعريف حبّ الإنسان ببساطة على أنه "ميل، من بعد الإعجاب، إلى الحُسن". وهذا التعريف استنبطناه من آيتين كريمتين في القرآن الكريم يقول فيهما الله عن الحبّ الزوجي:

... فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ (النساء:٤ ١٢٩)

و :

... وَلَوْ أَعْجَبَكَ خُسَّنُهُنَّ ... (الأحزاب،٣٣ :٥١)

تصف الآية الكريمة الأولى الحبّ بعد أن ينضج ويتطور. أمّا الآية الكريمة الثانية فتصف بداية الحب. وسوياً، تصف الآيتان بداية وتطور ونضوج الحب. ووصف بداية وتطور ونضوج أمر ما يعني وصفه بالكامل. فمن خلال وضع هاتين الآيتين الكريمتين سوياً، يمكننا وصف الحب. ولكن هاتان الآيتان كلمات الله على وليست كلمات بشر، وبما أن الله على يعلم كلّ شيء، فيمكننا أخذ هذا الوصف للحب على أنه تعريف. إذاً فيمكننا أن نعرف الحبّ على أنه: "ميل، من بعد الإعجاب، إلى الحُسن". واختلف العلماء فيما إذا يمكن تعريف ومعرفة الحبّ حقاً من خلال الكلمات، فنقول إن هذا التعريف لا يعطي الشعور بتجربة الحبّ بل يعطي فقط كيف يمكن تمييز ومعرفة الحبّ وطبيعته.

الحب يستدعي محبوباً، والكثير من المحبوبين مذكورين في القرآن الكريم. وهناك مراتب ودرجات للمحبوبين وأرفعها وأعلاها مرتبة (بالترتيب

التنازلي): حبّ الله ﷺ؛ حبّ رسول الله ﷺ وكل ما هو مقدس بما في ذلك الجنّة؛ الحبّ الزوجي والحبّ الجنسي؛ الحبّ العائلي؛ حبّ الآخرين؛ حبّ الخير والجمال (من الطبيعة إلى الكلمات والشِعر إلى العالَم بشكل عام).

وهناك أنواع سفلى من الحب. وهذه تتضمن (بالترتيب التنازلي): حبّ الدنيا والمال؛ حبّ الشهوات؛ حبّ النفس؛ وحبّ الأفعال الشريرة، إلى حدّ أن أنواع الحبّ هذه تبدو أنها من الخير.

وهكذا يتبيّن لنا أن هناك مراتب وتسلسل هرمي روحي وكوني للحب، وهذا الترتيب يعتمد على التسلسل الهرمي لجمال المجبوب. فإن أعلى درجات الجمال هو الجمال الإلهي؛ ثم الجمال المقدّس (ابتداءً بجمال رسول الله هي)؛ ثم الجمال الداخلي؛ ثم الجمال الخارجي (الجمال الجسدي)؛ ثم زينة الشهوات الخارجية. فمن خلال ذكر الله لله في القرآن الكريم لهذه الأنواع من الحبّ والجمال، فقد تبينت مراتبهم وتسلسلهم الهرمي. فليس كل حبّ هو محمود وليس كل جميل يستحق الحب، كما رأينا. يقول الله هي:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـُا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۖ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـُا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمۡ ۗ وَاللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۖ ۚ النِيهِ ٢١١:١٢)

# (ب)(١) حبّ الإنسان لله ﷺ

إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

واتّباع الرسول ﷺ يعني أولاً، أن يكون المرء فاضلاً وحَسَن الخُلُق وأن يقوم بالأعمال الصالحة. يقول الله ﷺ:

# وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ (القلم، ٦٦ :٤)

ثم يعني اتّباع الرسول اتّباعه ﷺ بـ "رجاء الله" و "الذكر الكثير ": لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ (الحراب.٣٣)

فقط حينها يصبح حبّ المؤمن لله ﷺ مثل حبّ الرسول ﷺ لله؛ فحبه ﷺ لله هو وراء كل شيء. يقول الله ﷺ:

# قُلَّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 💼 (الانعام: ١٦٢)

فإن النقطة الأساسية بالنسبة لحب المؤمن لله على هي أنه ليس مجرد عاطفة، بل ميل وجدان وكيان الإنسان إلى الفضيلة وعمل الخير وعبادة الله. يقول الله على:

إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم، ١٩:١٩)

# (ب)(٢) حبّ الإنسان لله علله الخب الأشد"

يمكن لحب المؤمن لله على أن يصير أقوى وأشد من أي حبّ دنيوي آخر في العالم، وأشد وأقوى من أي حبّ يمكن لغير المؤمن أن يتذوَّقه أو حتى يتخيّله، وهذا بسبب قدرة جمال المحبوب الإلهي. يقول الله على:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحُبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ۗ ... (القِهِ، ٢ :١٥٠)

وهكذا، مع أنه من الممكن أن يجب الإنسان أشياء أخرى (كما يحدث

في الحبّ الدنيوي) وإلى درجة يجب أن تكون محفوظة لحب الله، إلاّ أن المؤمنين يستطيعون أن يذوقوا حباً "أشد" من أي حبّ آخر وهو حبّ الله علامية.

# (ج) حبّ المؤمن للرسول ﷺ وللأشياء المقدسة

حب العبد لله على يتطلب – ويؤدي بالضرورة – إلى حبّ ما يُذكّر بالله على، وهذا يعني حبّ القرآن، والأماكن المقدسة، والجنّة، وحبّ أنبياء ورسل الله على وآلهم وغيرهم من أولياء الله على. والرسول الله على نفسه كان رَءُونُ رَحِيمُ (الرينة ١٦٨٠) على المؤمنين ويجب على المؤمنين أن يبادلوا الرسول على المؤمنين بقد الحب. يقول الله:

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَ... (الاحزاب ١٣٣٠)

# (د) الحبّ العائلي

وصَفَ الله عَلَا وحدّ ونظّم العلاقات والحقوق العائلية والحبّ العائلي بين الأقارب في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وكل هذه العلاقات والحقوق والحبّ يمكن أن توصف بمبدء عام واحد وهو "ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ" (النوري،٤١: ٢٢). يقول الله عَلاَ: "... وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللهِ اللهِ اللهُ الإحراب،٢٦: ٢).

لقد جعل الله على حباً طبيعياً مشروعاً ومحموداً بين الإنسان وعائلته – وجعل هذا الحبّ حسب درجة القُرب – ولكنه على أنه يجب أن يبقى حبّ الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحبّ العائلي .

۲0

<sup>،</sup> يقول الله ﷺ:

# (هـ) حبّ الآخرين

ينبغي للحب والمحبة بين الناس ألا يقتصرا على الأقارب فقط بل يجب أن يمتدا ليشملا المحبّة بين الناس جميعاً، لأنّه في نهاية المطاف كل إنسان قريب من كل إنسان آخر. يقول الله على:

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ ... الساد ١:١)

والله على جعل حقوقاً لكل بني آدم، وفرض الاحترام، وعدم الاعتداء، والقسط، والرحمة، والتعاطف والشعور مع الآخرين، والمغفرة، والصفح، وعدم البغض، وحتى أن نحسِن لمن أساء إلينا وأن ندفع بالتي هي أحسن لكل إنسان مهما كان ومهما كانت ديانته (وحتى إن لم يكن له دين)، طالما لم يحارب المسلمين. يقول على:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا أَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَننًا وَبِذِى اللَّهُرَبَىٰ وَالْيَتَنمَىٰ وَالْيَتَنمَىٰ وَالْيَتَنمَىٰ وَالْيَتَنمَىٰ وَالْمَسَامِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ (الساء عَدَا)

# (و) الحبّ الزوجي والحبّ الجنسي

الحب الزوجي يختلف عن أنواع الحبّ الأخرى بين الناس لكونه يشمل الجسم. والقرآن الكريم واضح بالنسبة للعلاقة الزوجية ويشير إلى أسرار العلاقة الزوجية بشكل رمزى في آيات مختلفة. يقول الله ﷺ:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَ جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرْفَتُمُوهَا وَتَجْرَوُّ خَشْوَنَ كَسَادَهَا وَمَسَيكِنُ تَرْضَوَنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَثَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَاللَّهُ لَا يَبْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِفِينَ ۚ إِلَيْكُمْ النَّهُ بِعَنْ اللهِ وَدَاللهُ لَا يَبْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِفِينَ ﴾ إلى الله و ١٤٤٠ لا يَبْدِى ٱلقَوْمَ ٱلْفَسِفِينَ ﴿ إِلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ الل

# الحب في القرآن الكريم ... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ مِن (البقرة: ٢٠١٧)

فالذكر يحتاج إلى الأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر، وعموماً نبقى بحالة نقص دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون ذلك، واضحة في ثلاثة أمور رئيسة: (أ) في حاجة الذكور والإناث بعضهم لبعض في النسل؛ (ب) في الحبّ الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين الزوجين، (ج) وفي الحبّ الزوجي والجنسي بين الزوجين. يقول الله ﷺ: وَمِنْ ءَايَعِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةً

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنْ حَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاَيَىتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الرو، ٢١:٢٠)

لكل نفس زوجة أو زوجاً معيناً مخلوقاً له أو لها خاصة (كـ "خلق" إلهي)، أو (كـ" جَعْل " إلهي) خاص فيما بعد الخُلْق، وفي هذه الحالة يمكن لنا أن نتعرف عليها أو عليه في هذه الحياة الدنيا - أو قد لا نتعرف عليها أو عليه أبداً. يقول الله عَلا:

... خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ... (الروم،٢١: ٢١)

... جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ... (الشوري،٢٤: ١١)، (النحل،٢١: ٧٧)

لكل نفس زوجة أو زوجاً معيناً مخلوقاً له أو لها خاصة – وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس" – (ك "خلق" إلهي)، أو ك "جَعْل" إلهي خاص فيما بعد الخَلْق، (وفي هذا الحال يكون، "الخلق" الإلهي أتم من "الجَعْل" الإلهي، والله أعلم).

يوجد بين بعض الناس وبعض الأزواج والزوجات علاقة تامة بحيث إن الشخصين يُكمل بعضهما بعضاً، فكأنهما شخص واحد أو نفس واحدة – وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس" – بينما نجد بين بعض الأزواج سكوناً ومودّة ورحمة من دون أن تكون العلاقة علاقة تامة ومكتملة حتى بين

زوج وزوجة متزوّجين منذ فترة طويلة، والله أعلم. وبعض الناس لا يتعرّفون على "أزواج النفس "أبداً في الحياة الدنيا.

ومهما كانت طبيعة الحبّ بين الزوج والزوجة، فإنه أمر مؤسف أن يمتنع الزوج لزوجه أو أن يُسمَح لهذا الحبّ أن يذوي. يقول الله على:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا

#### (۲۱: ٤،٥ النساء)

والله ﷺ يبيّن أن العلاقة الجنسية تولد صلة لا يمكن إبطالها حتى بعد انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف والاحترام للأبد.

ويوجد في القرآن الكريم إشارات إلى احتمال أو إمكان وجود حالة روحية في النظر المشروع إلى جمال جسم الآخر، والله أعلم. يقول الله ﷺ: فِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شِئْمٌ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنْفُسِكُمْ مَلْلَقُوهُ وَمَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ١٣٢:٢٢)

هناك إشارة إلى احتمال وجود حالة روحية في الجماع، حيث هناك إشارة إلى أنه يوجد في الهلاك لقاء الله ﷺ؛ ففي آية تصف العلاقة الزوجية يقول ﷺ: وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُم مُلَقُوه للهُ وهكذا فإن أي جانب من جوانب الحياة الزوجية يمكنها أن تكون متوافقة مع الحياة الروحية في الإسلام. بل يجب أن يكون هذا هو الحال، يقول الله لسيدنا محمد ﷺ:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُحَيَّاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (الانعام: ١٦٢ - ١٦٢)

# (ز) الحبّ والزنا

القرآن الكريم لا ينكر أنه قد يوجد حبّ في الشهوة والرغبات الدنيوية. يقول على:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَتْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰ لِلَكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرِ يُ ٱلْمُعَابِ ﴿ اللَّهِ مِرَادَةِ : ١١)

ولكن الله عَلا حدّر من الخطورة العظيمة في الزنا، فالزنا ليس فاحشة فحسب بل ساء سبيلاً. يقول الله عَلا:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَى ۗ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ السَّالَ (٢٢: ١٧٠١)

أي أن الزنا يَسحَبُ صاحبه بكل شدة الحبّ إلى دائرة عواطف وأفعال تُبعد الزاني عن حبّ الله على والهدى والصراط المستقيم بشكل دائم ومستمر. يقول الله على:

# مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ع ... (الاحزاب،٣٣: ٤)

إذاً فإن الزنا يُبعد المرء عن حبّ الله ﷺ وليس مجرد خطيئة بل يصاحبه انقلاباً لحياة المرء الروحية.

### (٣): الحب

في هذا الباب سنناقش عدداً من المواضيع التي لها علاقة بالحب ومنها: (أ) أنواع الحب؛ (ب) مراحل الحب؛ (ج) الوقوع في الحب؛ (د) الحبّ والسعادة؛ (هـ) الحبّ والموت.

# (أ) أنواع الحبّ

يذكر الله على ثمانية وثلاثين نوعاً من الحب في القرآن الكريم. وكل نوع من أنواع الحب يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى، فلا ترادف في اللغة العربية، ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. وسنذكر هنا بعضاً من أنواع الحب، مثل: المحبة؛ الاستحباب؛ الود؛ المودة؛ الوداد؛ المنعف؛ الموى؛ الاستهواء، إلخ. فالقرآن الكريم يذكر أن الحب يمكن اختباره بطرق تختلف قليلاً عن بعضها بعضاً وذلك حسب اختلاف نفوس الذين يُحبون.

# (ب) مراحل الحب

من ناحية أخرى، فإن كل البشر يختبرون نفس مراحل الحب. والقرآن الكريم يذكر مائة مرحلة للحب. يكفينا أن نقول هنا إنها تتضمن مراحل

الحفاوة؛ (٣٤) الشفقة؛ (٣٥) الولاية؛ (٣٦) الصغى؛ (٣٧) الوليجة؛ (٣٨) الألفة.

<sup>°</sup> وأنواع الحبّ المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: (١) الحب؛ (٢) الحجبة؛ (٣) الاستحباب؛ (٤) الرحمة؛ (٥) الرأفة؛ (٦) الوُد؛ (٧) المودّة؛ (٨) الوداد؛ (٩) الإرادة؛ (١٠) الشغف؛ (١١) الهوى؛ (١١) الاستهواء؛ (١٣) الغوى؛ (١٤) الهَم؛ (١٥) الرغَب؛ (١٦) التقارب، المقاربة، القرب؛ (١٧) الغرام؛ (١٨) الهيام؛ (١٩) الخُلّة؛ (٢٠) الصداقة؛ (٢١) الصحبة؛ (٢١) الإيثار؛ (٣٣) الضلال؛ (٤٢) الرضى؛ (٢٥) الخنان؛ (٢٦) الإعجاب؛ (٣٧) الميار؛ (٢٨) الشهوة؛ (٢٩) الصبَا؛ (٣٠) الابتغاء؛ (٣١) التفضيل؛ (٣٣) الزنا؛ (٣٣)

أ يمكن أن نقسم مراحل الحبّ إلى مراحل حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس للناس؛ ومراحل تتعلّق بحب الناس للناس لتعلّق بحب الناس لله الله على وقد تتعلّق أحياناً بحب الناس لله على.

<sup>(1)</sup> المراحل التي تتعلَّق بحب الناس لله ﷺ وحبّ الناس للناس، وهي: (١) الفراغ؛ (٢) الفقر؛ (٣) التزيين؛ (٤) الإعجاب؛ (٥) الحبّ والإحباب؛ (٦) الرّضا؛ (٧) التقرّب؛ (٨) الإرادة؛ (٩) الابتغاء؛ (١٠) الرّغَب؛ (١١) الولاية؛ (١٢) الخُلّة؛ (١٣) الفرح؛ (١٤) السكن؛ (١٥) الرّجاء؛ (١٦) العمل؛ (١٧) الذيحر؛ (١٨) النجوى؛ (١٩) الابتلاء؛ (٢٠)

مثل: الفراغ؛ الفقر؛ التزيّن؛ الإعجاب؛ الإرادة؛ الفرح؛ الرّجاء؛ العمل؛ الذكر؛ النجوى؛ الابتلاء؛ العلم؛ المعرفة؛ الخوف؛ الحزن؛ الألم، إلخ.

# (ج) الوقوع في الحب

لفهم ما هو الوقوع في الحبّ، يجب علينا أولاً أن نفهم القاسم المشترك بين مراحل الحب. ولفهم ذلك، يجب علينا أن نعرف من هو الإنسان ومما يتكون.

الاطمئنان؛ (٢١) العلم؛ (٢٢) المعرفة؛ (٣٣) المشيئة؛ (٤٢) الخوف؛ (٢٥) الحزن؛ (٢٦) الألم؛ (٢٧) البكاء؛ (٨٨) التغيير؛ (٢٩) القبض؛(٣٠) البسط؛ (٣١) الحاجة إلى الخلوة؛ (٣١) الصبر؛ (٣٣) الأمل؛ (٤٣) الغيرة؛ (٣٥) اللهاء؛ (٣٦) المعية؛ (٣٧) قرّة العين.

(ب) المراحل التي تتعلّق بحب الناس لله الله التعلّق بحب الناس للناس؛ وهي: (٣٩) الود؛ (٣٩) الشفقة؛ (٤٠) الاستئناس، الأنس؛ (٤١) السلام؛ (٤٢) الاكتفاء؛ (٣٤) الشكر؛ (٤٤) التوكل؛ (٥٥) انشراح الصدر؛ (٤٦) لين الجلد؛ (٤٧) لين القلب؛ (٥٨) قشعريرة الجلد؛ (٤٩) وجل القلب؛ (٥٠) التبتّل؛ (٥١) الإخبات؛ (٥٦) الإنابة؛ (٥٣) التضرّع؛ (٤٥) التوبة؛ (٥٥) الاستغفار؛ (٦٦) العَجَل للترضية؛ (٥٧) الدعاء؛ (٥٨) التذكّر؛ (٩٥) الاتباع؛ (٦٠) تحيص القلب؛ (٦١) الشكّ؛ (٦٢) الريب؛ (٣٦) الظن؛ (٤٦) النظر؛ (٥٦) النفكر؛ (٦٦) التبيّر؛ (٧٦) استعمال العقل؛ (٨٦) التبصر؛ (٩٦) اليقين (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين)؛ (٧٠) الطمع؛ (٧١) الحاجة إلى الناس، الحاجة إلى الناس، الحاجة إلى الناس، الحاجة إلى الإسلام؛ (٧٧) المجلوة؛ (٧٧) الإحسان؛ (٩٧) الإخلاص.

(ج) المراحل التي تتعلّق بحب الناس للناس وقد تتعلّق بحب الناس لله ﷺ؛ وهي: (٨٠) المجبة؛ (٨١) وجود الجمال؛ (٨٨) التعارف؛ (٣٨) الميل؛ (٨٤) المودة؛ (٨٥) الرأفة؛ (٨٨) الشعة؛ (٩٠) الاستمتاع؛ (٩١) الكرم؛ (٩٣) الرحمة؛ (٩٣) اللطف؛ (٩٤) المغفرة، الغفران؛ (٩٥) العفو؛ (٩٦) الصفح؛ (٩٧) المعروف؛ (٩٨) المراودة؛ (٩٩) الاستحياء؛ (١٠٠) عدم الإحساس بالحال.

والقرآن الكريم يحدد عناصر ومَلكات الإنسان المختلفة، وهي: الجسم، النفس؛ "النفس الأمّارة بالسوء"؛ "النفس اللوامة"؛ "النفس المطمئنة"؛ العقل؛ قُدرة الإنسان على التعلّم؛ قُدرة الإنسان على الكلام؛ إرادة الإنسان؛ العاطفة؛ الذاكرة؛ الخيال؛ الإحساس؛ شعور الإنسان؛ إيناس الإنسان؛ البصيرة؛ الصدر؛ القلب؛ الفؤاد؛ اللُبّ؛ والروح. ولا يسعنا أن نشرح كل هذه العناصر والملكات والفروقات بينها بالتفصيل هنا، وسنكتفي بالقول إن للإنسان ثلاثة أبعاد أساسية يرتبط بعضها ببعض: (١) جسم فردي ومادي وله حواس؛ (٢) نفس فردية ولكن لطيفه ولها ملكات مثل الإرادة والعقل والعاطفة، وثلاثة "أنواع" أو "أجزاء" من النفس، وهي: "النفس الأمّارة بالسوء"، "النفس اللوامة"، "النفس المطمئنة"؛ (٣) والروح أسمى من النفس الفردية ولكن تشتمل على درجات من "النزول للوصول" إلى "القلب اللطيف". ولكن النفس هي الشاهد الداخلي الفردي للجسم؛ والروح هي الشاهد الداخلي الغير فردي للنفس والجسم سوياً.

ومن هنا يتضح نمط معين: كل مراحل الحبّ ترجع إلى مكونات ومَلكات الإنسان بأكملها؛ وكل مكونات ومَلكات الإنسان تنخرط – كل بطريقتها الخاصة وحسب طبيعتها – في الحب. بعبارة أخرى، فإن كل شيء يحدث أثناء الوقوع في الحبّ – من الرجاء إلى الخوف؛ ومن الفرح إلى الغيرة؛ ومن القبض والحاجة إلى الخلوة إلى البسط والحاجة إلى الناس والحاجة إلى الجلوة؛ ومن الاستهواء والهم والرغب إلى الحزن والألم والبكاء – كلها نتائج مباشرة لعملية قيام جسد ونفس أو روح المُحِب بالتعلق والارتباط بالمحبوب. ومن هنا يمكن لنا أن نرى بسهولة ما هو الوقوع في الحب: الوقوع في الحبّ هو "مَيل جميع مكونات أو مَلكات الإنسان إلى الحُسن، من بعد الإعجاب به". أي أن الوقوع في الحبّ هو ميْل كل ما في الإنسان إلى المحبوب. يقول الله

# إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم ١٩: ١٩٠)

ومن هذه الآية الكريمة لا نفهم بالضرورة أن الله على يكافئ العبد فقط بعد أن يحقق كمّا أساسياً من الإيمان والأعمال الصالحة (وهذا ممكن أن يحصل، بالتأكيد)، بل نفهم من ذلك أن الإيمان بالله على (وبالتالي تفعيل العقل بتوجيهه إلى الله على) والأعمال الصالحة (وبالتالي الإرادة التي تم توجيهها أيضاً إلى الله على) تؤدي بشكل طبيعي إلى ازدياد عاطفة الحبّ إلى الله على فالحب يزداد من خلال مَيل الملكات الأخرى.

وتوضيحاً لهذا: فإن كل الكتب التي تتناول كيف يمكن تقوية الذاكرة تنصح بالأمر نفسه المتضمن: بناء هياكل منطقية من المعلومات التي يريد أن يتذكّرها المرء؛ وشحنها بالعواطف؛ والتأمل بأهمية تذكّرها؛ وذِكرها كثيراً؛ وتصور قصة من المعلومات؛ وتناول الطعام والشراب أثناء دراستها، ثم أكل أو شرب نفس الشيء قبل الامتحان. أي أن الذاكرة تنمو حين يتم تسخير العقل والعاطفة والإرادة وقدرة الإنسان على الكلام والخيال و/أو الحواس البشرية الأخرى من أجلها. وعلى نقيض ذلك، فإن الذاكرة تضعف إن لم يتم السماح لباقي الملكات أن تميل إلى هدف معين. فهذه طبيعة الحبّ، ومن المثير للدهشة كم من الناس – ومنهم الفلاسفة وعلماء النفس والعلماء – لا يفهمون هذا مع أنه أمر يسهل ملاحظته في كل نفس في العالم كل يوم.

## (د) الحبّ والسعادة

يوضح لنا القرآن الكريم أنه لا يوجد فرح ولا رضى ولا سلام ولا متعة من غير حبّ بطريقة أو بأخرى. وسبب ذلك أن الفرح والرضى والمتعة هي من أنواع أو مراحل الحب. فكيف يكون فرح بشيء من غير حبه؟ أو رضى بشيء من غير حبه؟ أو يجد السلام في شيء من دون أن يجبه؟ أو متعة

بشيء من غير حبه؟

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحَمْتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا سَجَّمَعُونَ ﴿ (بوند،١٠٠هـ)

# (هـ) الحبّ والموت

عندما تميل مَلكات النفس، الواحدة تلو الأخرى، إلى المحبوب، فإنها تصبح أقل ارتباطاً بأنانيتها لدرجة أن الذي يُحِب يتوقف عن الاهتمام والتفكير بنفسه، بل يهتم بمحبوبه فقط. إذا استمر هذا، فإن أنانية النفس تموت "في" المحبوب وفي سبيل المحبوب. فنهاية الحبّ هي الموت. والحبّ يؤدي في النهاية إلى موت (جزء) من المُحِب. وفي معظم اللغات توجد علاقة بخدرية بين كلمة "الحب" وكلمة "الموت". ففي اللغة العربية مثلاً هناك علاقة بين كلمة "موت" وكلمة "سكرة" وكلمة "عِشق" (التي تأخذ اسمها من نبتة صحراوية من جنس اللبلاب تنمو حول نباتات أخرى حتى تصبح جزءاً منها). فالنهج الذي يأخذه هذا الموت يعتمد على ماهية المحبوب. فالله عقول:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ثُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

# ٱلْعَذَابِ 💼 (البقرة،٢ :١٦٥)

ف"العذاب الشديد" المذكور في نهاية هذه الآية الكريمة إشارة إلى الذي يحب غير الله على المنافي الله المنافي المنافي عير المنافي المنافي

وعلى نقيض ذلك، فإن الذين تموت أنانيتهم من حبهم لله على، فيدخلون جنة حبّ الله. يقول الله على:

يَتَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَىدِي ﴿ وَٱدْخُلِي جَنِّتِي ﴾ (النج ٧٠:٨٩ - ٢٠)

فموت "النفس الأمّارة بالسوء" أو الأنانية من خلال حبّ الله ﷺ هو غاية الحياة الروحية. يقول الله ﷺ:

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۞ (الربقة: ٤١)

٧ يمكننا أن نفهم أن كلمتَي "أموراكم" و "أنفُسِكُم" في الآية الكريمة أعلاه تشيران إلى أهواء الناس وأنانيتهم، فالقرآن الكريم يوضح لنا أن هناك نوع من التماثل (كالمرآة) بين عالمي

#### (٤): الجمال

في هذا الباب سنناقش (أ) طبيعة الجمال، (ب) الذوق، (ج) قدرة الجمال، (د) الحبّ والجمال والرضوان في الجنة.

# (أ) طبيعة الجمال

يقول الله ﷺ:

ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۗ ... (السجدة، ٣٢: ٧)

هذه الآية الكريمة تعني أن الجمال موجود بشكل موضوعي في كل شيء طبيعي، حتى وإن كان ذلك فقط في حقيقة أنه حيّ، وبعض الأشياء أجمل من غيرها.

ولكن ما هو الجمال؟ وما هي مكوناته؟

إن صفات المخلوقات تأتي في الأساس من صفات أو أسماء الخالق وإن كان ذلك من بعيد أو بشكل غير مباشر. ويمكن تصنيف أسماء الله الحُسنى إلى صنفين: أسماء الذات الإلهية (مثل:الأحد)، وأسماء الصفات. وقد صنّفت أسماء الصفات إلى ثلاثة أصناف، وهي: أسماء جمال (مثل: الرحيم والجميل)، وأسماء جلال (مثل: العزيز والجبار)، وأسماء كمال (مثل:الملك والرّب). وقال سيدنا محمد على عن آخر آية في سورة الرحمن: (لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن)).

الإنسان الداخلي والخارجي (انظر: سورة فُصَلَت، ٤١: ٥٣ وسورة الذاريات، ٥١: ٢٠ - ٢).

# الحب في القرآن الكريم تَبَورَكَ ٱسَّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ ﴿ الرَّمِنِ ﴿ ٥٨٠ ﴾ ﴿ ﴿

فنرى في هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الذي يلخّص أسماء الله الجميلة (وبالتالي جذور الجمال) أن مكوّنات الجمال هي: وجود الجلال والإكرام والتوفيق بينهما، وبالتالي الكُمال.

## (ب) الذوق

إن كان الجمال هو حقيقة موضوعية، فكيف تختلف آراء الناس حول ما يجدونه جميلاً؟ الجواب هو أن النفوس تختلف قليلاً من شخص لآخر وبالتالي يتمتعون بحالات روحية مختلفة، فينظرون إلى نفس الشيء بطرق تختلف قليلاً عن بعضهم البعض. فالجمال موضوعي، ولكن معظم الناس غير موضوعيين قليلاً، وبالتالي فإن الذوق غير موضوعي. فليس الجمال هو الذي في عين الناظر، بل الذوق في عين الناظر. يقول الله على:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ (الإسراء ١٧٠١) (١٤

# (ج) قدرة الجمال

للجمال قدرة كبيرة جداً. فالجمال الفتّان يستطيع أن يلهي من يشهده عن كل ما هو فيه، وحتى عن نفسه، وحتى عن حواسه وعن الألم وحتى الموت. يقول الله على (بالإشارة إلى زوجة العزيز ونساء المدينة وسيدنا يوسف الملكة):

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِكَيْنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِكَيْنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ١٠٥ (١٣)

فنسوة المدينة انجذبن وانسَحرن بمجرد رؤية سيدنا يوسف الله وقطّعن أيديهن من غير شُعورهن بحالهن. وهكذا الجمال يوقف من يُدركه، ويقطع عمله (والأيدي رمز للعمل) ويُلهيه عن أي شيء غيره، حتى الألم. هكذا هي قدرة الجمال.

فجمال سيدنا يوسف الله أثر على زوجة العزيز بحيث جعلها تُريد أن تزني معه، وحتى تُريد أن تُجبره على الزنى معها. أمّا بالنسبة لسيدنا يوسف الله فقد استبطن جمال زوجة العزيز بشكل كامل فأصبح جمالها "بُرّهَن رَبِهِه"، و "صرف" عنه "آلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ". أي أن الجمال – حتى الجمال الخارجي – هو سيف ذو حَدين: يمكنه دفع من يجذبه إلى داخل نفسه (أي روحه) أو جذب من يُدركه إلى خارج نفسه؛ يمكنه تشتيت النفس أو جمعها؛ يمكنه التسبب بالفحشاء أو بالسكينة؛ ويمكنه أن يكون جسدي أو روحي. ولذلك فإن الجمال نفيس ولذلك يُصر الإسلام على حراسة الجمال من خلال الاحتشام في اللباس.

# (د) الحبّ والجمال والرضوان في الجنة

يوجد في الجنة كل مَا يُحبه أهل الجنة، وكل مَنْ يحبونهم – بدون أي حرمان أو حدود – ولكن غير المسلمين يبالغون بالجوانب المادية لهذه المُتع في الجنة. والقرآن الكريم لا يتجاهل العلاقة الزوجية في الحياة الدنيا – كما ناقشنا –ولكن لا ذكر للعلاقات الجسدية في الجنة. وكذلك لا ذكر للاستمتاع الجسدي بالنوم والأكل والشرب، بل إن الإشارات إليها تصف العرفان والشكر والحمد الذي يشعر به أهل الجنة لله على. باختصار، إن الجمال والحب في الجنة يختلفان عن الحب في الدنيا، ففي الجنة هما مصدر للسعادة والسكون والتأمل بدون شائبة أو حاجة أو عذاب أو قبض كالحب في الدنيا.

# لَا يُسْمَعُونَ فِهَا لَغُوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَمًا ﴾ (الواندية: ٢٥-٢١)

وأكبر نِعَمَتين في الجنّة هي نعمة النظر إلى الله عَلَلْ ونعمة رضوانه. يقول الله عَلَلْ:

وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ (القيامة،٧٥-٢٣)

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبِّنِي مِن خَيَّتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ ٱللَّهُ أَكْبُرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

(التوبة،٩ :٧٢)

ف"الرضوان" من "الرضا" - وبالتالي من الحبّ - ولكنه أعظم من الرضا. والله عَلَيْهُ يُحِلُّ على عبده "الرضوان"، فهو نهاية الآخرة التي لا نهاية لها، وهو نهاية الحبّ الذي لا ينتهي.

يقول الله عَالَة:

غازي بن محمد بن طلال

# سَلَّهُ قَوْلاً مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴿ (سِ٥٨: ٣٦،٥٥)

# خاتمة واستنتاج

الله ﷺ هو الرحمن، الرحيم، الودود. خَلقَ العالَم من الرحمة ومن الحب. وبالحب يعود الإنسان بالصراط المستقيم إلى الله ﷺ بأجمل وأيسر طريقة.

# الحبّ في القرآن الكريم باب المقدّمات

ا. باب المقدّمات؛ الفصل الأول:
 عهید: أهداف ومنهج هذه الرسالة

المطلب الأول: الأهداف

لنا في هذه الرسالة إن شاء الله عَلا خمسة أهداف، والله المستعان.

# (أ) الهدف الأول:

القرآن الكريم حق. يقول الله عَلا:

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ (البز،١٤٧: ١٤٧)

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ اللها ٢٩: ١٨٠

والذي أنزل القرآن الكريم أنزله بالحق:

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ

(البقرة ،٢ :١٧٦)

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَنهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 📵 (الإسراء ١٧٠)

وبكونه الحق فهو الحق الكامل:

وَلَقَدٌ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ فَأَيَى أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ (الله ١٠٥٠)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ

جَدَلاً 🔠 (الكهف، ١٨ :٥٥)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ ۚ وَلَبِن حِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُدَ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ (اروبه:١٠٠٥)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرُذِي عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ (الر ٢٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠)

وَيَوَمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم ۖ وَجِئْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتؤُلَآءِ ۚ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتؤُلَآءِ وَفُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (النالِ اللهُ اللهُ

وَمَا كَانَ هَىٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِحَن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَنبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِٱلْعَلَمِينَ ۞ (بونہ،۲۷:۱۰)

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحُمَّةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُوانَ ، ٢٠٥٠ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنْ إِلَى ٱلْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكَ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُدَاء (برسن ١١:١١)

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ مَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلاً مِن رَّيِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً ﴿
وَلِاللهِ ١٧:١٧:١١

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَتِهِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّمْ يُحُشَّرُونَ ﴾ ﴿ (الاسام: ٢٨)

وهكذا يوضح الله على لنا أن القرآن الكريم هو الحق الكامل. بل أكثر من ذلك، إذ يُخبرنا الله على أنه ضرب في القرآن الكريم "مِن كُلِّ مَثَلٍ"، وأنه قال عَلى " وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ "، وقال عَلى إن

القرآن الكريم هو "تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ"، "وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ"، وأن الله عَلَا قال: "مًّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْكِ مِن شَيْءٍ ". وقد اختلف العلماء والمفسرون في معنى هذه الآيات. فيفهم الطبري من "وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء "التالى:

" تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته "^.

ويفهم الفخر الرازي من "يَبْيَننَا لِكُلِّ شَيْءٍ" أن المقصود جميع أصول علوم الدين:

"من الناس من قال: القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما دينية أو غير دينية، أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لها بهذه الآية، لأن من المعلوم بالضرورة أن الله تعلل إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات إليه، وأما علوم الدين فإما الأصول، وإما الفروع، أما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآن، وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا الكتاب، وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا القرآن، وإذا كان كذلك كان القول بالقياس باطلاً، وكان القرآن وإفياً ببيان كل الأحكام، وأما الفقهاء فإنهم قالوا: القرآن إنما كان تبياناً لكل شيء، لأنه

<sup>^</sup> أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تفسير الطبرى، ٧/ ٣٢٥.

وربما يكون هنالك فرق لطيف بين معنى العبارة الكريمة 'وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ' كما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف (١١١: ١١١) عن القرآن الكريم والعبارة الكريمة "وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" كما جاء في القرآن الكريم عن ألواح سيدنا موسى هذا في سورة الأنعام (٦: ١٥٤٠) وفي سورة الأعراف (٧: ١٤٥٠). وربما قوله هذا "وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ" يعني أن الله هذا جعل صورة كاملة للأشياء في القرآن الكريم، بينما قوله هذا "وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" هيني أن الله هذا جعل وصف الأشياء بأكملها في ألواح سيدنا موسى الله، والله أعلم.

يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، فإذا حكم بحكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتاً بالقرآن " <sup>9</sup>.

ويَفهم الزمخشري في الكشاف من قوله عَلَى "تِبْيَننَا لِكُلِّ شَيْءٍ" أن المقصود جميع العلوم الدينية حيث يقول:

"المعنى أنّه بين كل شيء من أمور الدين، حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنة في البعض الآخر، حيث أمر فيه باتباع رسول الله الله وطاعته " ' '.

ولكنّنا نقول إن في كتاب الله جميع علوم ومبادئ الفلسفة'' أيضاً''.

ويقول الفخر الرازي كذلك:

"وفيه قولان: الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف الله مع أبيه وإخوته، والثاني: أنه عائد إلى القرآن، كقوله: ... مًا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَسِ مِن شَيْءٍ ... فإن جعل هذا الوصف وصفاً لكل القرآن أليق من جعله وصفاً لقصة يوسف وحدها، ويكون المراد: ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين ". (الإمام الرازي، التفسير الكبير، ٢/ ٥٢٣).

٩ الإمام الرازي، التفسير الكبير، ٧/ ٢٥٨. ويقول الفخر الرازي أيضاً:

<sup>&</sup>quot;قال تعالى: ... مًا فَرَطْنَا فِي آلِكِتَبِ مِن شَيْءٍ ... (الانتابة ٢٨١) وفي المراد بالكتاب قولان: القول الأول: المراد منه الكتاب المحفوظ في العرش وعالم السماوات المشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام، كما قال عليه السلام: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». والقول الثاني: أن المراد منه القرآن، وهذا أظهر لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن". (الإمام الرازي، التفسير الكبير، ٤/ ٢٥٤).

١٠ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف، ص ٥٨٦.

<sup>11</sup> كلمة "فلسفة" أصلها من اللغة اليونانية، وهي مركبة من كلمتين: "فايلو"، وهي تعني "الحب"؛ و"سوفيا"، وسوفيا تعني "الحكمة". فـ"الفلسفة" حسب أصلها اللغوي تعني "حب الحكمة". وعلماء المسلمين عرَّفوا الفلسفة بعدة تعاريف. ولكننا نقصد نحن هنا من كلمة "الفلسفة" التالي: "الحكمة التي هي دون العقيدة ودون التشريع"، وبمعنى آخر كل

حكمة ومعرفة باستثناء العقيدة (والكلام) والفقه. فعلى سبيل المثال الحبّ موضوع فلسفي، وعلم المنطق موضوع فلسفي، وعلم النفس موضوع فلسفي إلى آخره. وربما يكون جانب تشريعي في هذه المواضيع أو جانب عقائدي، ولكن الفهم الذي هو محايد بالنسبة للعقيدة أو الشريعة يعتبر علماً فلسفياً، شريطة أن يكون مفيداً فكرياً أو روحياً ولا يُدخل الإنسان في الكفر أو في المعصية. ولذلك عُرِّفت الفلسفة قديماً بتعريف في اللاتيني "انسلا ثيولوجيا"، وتعني هذه "خادمة العقيدة أو علم الكلام". والحكمة – ولعلها ليست مرادفاً للفلسفة ولكنها يجب أن تتضمن الفلسفة – تتمتع بمكانة مرموقة في القرآن الكريم. يقول ﷺ:

# يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيِّرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ المِنه: ٢١٩: ٨)

<sup>۱۲</sup> من غير الخوض في النقاشات اللاهوتية والأشعرية المعقدة عن الوضع الفلسفي للـ "شيئية " وعن إن كان " لا شيء " هو " شيء " ، سنكتفي بالقول إنه يمكن حلّ هذه المسألة بسهولة من خلال فهم الاشتقاق اللغوي – وبالتالي معنى – كلمة "شيء ": فالـ "شيء " ليس مجرد حقيقة، أو تفصيل، أو فكرة، أو معلومة: بل هو:

هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه، وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم. وعند بعضهم: الشيء عبارة عن الموجود وأصله: مصدر شاء ... وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء، وعلى الثاني قوله تعالى: ... قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ... (الرعد،١٣ ١٦٠) (الراغب الأصفهاني، المفردات في غرائب القرآن، ص ٤٧١)

إذاً فإن الـ "شيء" هو شيء أشاءه الله ﷺ وبالتالي قد خلقه ﷺ أو أمر البشر أن يصنعوه أو أوصاهم أن يعلموه. وآخر هذه الأشياء تتضمّن الحكمة في القرآن الكريم حيث يذكرها الكتاب الكريم كأحد الأسباب الأربعة التي نزل من أجلها القرآن الكريم نفسه (بالإضافة إلى تلاوة وفهم آياته والتزكية). يقول الله ﷺ:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴿ ١٥٤ مراه ١١٤٠)

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولاً مِّهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَلٍ مُّبِينِ ۞ (الجسندر: ١٢)

فلهذا السبب نقول إنه بما أن القرآن الكريم "... تِبْيَنَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ... " (النحل،١٦: ٨٥)، إذاً فلا بدّ أنه يحتوي على كل شيء من أمور الدين وجميع علوم ومبادئ الفلسفة أيضاً.

وقد يعترض البعض (وقد اعترض فعلاً بعض علماء الإسلام) على فهم قوله ﷺ "... لِّكُلِّ شَيْءٍ ..." بشكل حرفي، وهم يرون أنه يجب فهمها بشكل غير حرفي (أي بشكل بلاغي كاستعارة أو مجاز) كما في الآية الكريمة:

فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّطْرُرُنَا ۚ بَلَ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلَهُم بِهِ عَلَيْ وَيَعْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا يَعْ مَلِكُ اللهِ عَذَابُ أَلِيمٌ ۚ فَي تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاعِكُ اللهُ مَّ وَيَهُا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاعِكُ اللهُمْ ۚ كَذَالِكَ خَرْى ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وجواب هذا هو: أولاً، هناك فرق بين الاستعارة والجاز (التبديل الرمزي، مثلاً "العرش" بدلاً من "الملك وحكومته") من جهة والجاز المرسل الكُلّي أو الجزئي (استبدال جزء بالكل، أو استبدال الكل بالجزء، مثلاً: "وجه" بدلاً من "شخص") من جهة أخرى. وثانياً، في الآيات الكريمة المذكورة، لا داعي لافتراض أي مجاز إطلاقاً لأن القرآن الكريم في غاية الدقة والتحديد ويعطينا الاستثناء نفسه ("مَسَكِنُهُم" وكل ما هو متعلق بها). بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا سابقاً بالنسبة لكل شيء من أمور الدين، فإن القرآن "تَقصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ" (برسف،١٢: ١١١) وانظر أيضاً الإسراء، ١٧: ١٢) ولا تَذْكُرُ هذه الآيات الكريمة أيّ استثناءات وبالتالي لا يمكن أن نفهمها مجازياً. وعلى سبيل المثال قول الله الآيات الكريمة أيّ استثناءات وبالتالي لا يمكن أن نفهمها مجازياً. وعلى سبيل المثال قول الله الآيات الكريمة أيّ استثناءات وبالتالي لا يمكن أن نفهمها لمجازياً. وعلى سبيلاً عني (الايراء) الإنهاد وقرة حقيقية (ولو روحية)

وهذا من إعجاز القرآن الكريم؛ فلا يمكن لأي كتاب بشري أن يحتوي على جميع العلوم الفلسفية في كتاب واحد مثل ما هو الحال مع القرآن الكريم. فكما يوجد في القرآن الكريم إعجاز لغوي وبلاغي وربما أيضاً إعجاز علمي، فإنه يوجد في القرآن الكريم إعجاز فلسفى كذلك:

أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ رَ ۚ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ كِلِيثٍ مِّتْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَدِقِير ﴿ ﴿ اللهِ وَرَالِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللّٰهِ ١٧سا ١٠٠٠٠ ٨١٠

أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنهُ ۗ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَنتِ وَآدَعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ (مودا: ١٢-١٤)

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعْدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ (البَرَة: ٢٢-٢٤)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿
وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

كما للرأس له أعين، كما أوضحه الله على في قوله: أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ هَمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ اللَّهُ عُلَمَ. ٱللَّهُ عُلَم. اللَّهُ عُلم. وَالله أعلم.

أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وَ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ كِلدِيثٍ مِّتَّلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَدوِقِينَ ﴿ وَ الطور ٢٠٠٠ ٢٠٠ ) (الطور ٢٠٠٠ - ٢٠٠)

ولذلك هدفنا الأول في هذه الرسالة أن نبيّن أن كل ما يمكن أن يقال بالنسبة للحب هو في كتاب الله، وأنه مفصل وليس مجملاً، ولذلك تقتصر هذه الرسالة فقط على الحبّ في القرآن وليس الحبّ في الحديث الشريف، أو في السنة، أو عند العلماء، والعارفين بالله، والفلاسفة.

# (ب) الهدف الثاني:

إن الهدف الثاني هو الاستفادة مما قبل قبلنا عن الحبّ في القرآن الكريم في كتاب واحد – بقدر الاستطاعة – مع إضافة ما يَهبِهُ الله على لكشف بعض الأسرار التي عُرِفَتْ من قبل ولكن لم تكتب – حسب علمنا – في مرجع واحد عن موضوع الحبّ في القرآن الكريم. ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الفلاسفة عندما ناقشوا الحبّ لم يستشهدوا بآية واحدة من القرآن الكريم ومنهم – مع الأسف – ابن سينا في رسالته (رسالة في العشق). وبعض علماء المسلمين الآخرين كالإمام الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين/ كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا) الباب رقم ٣٦، ومحيي الدين بن عربي في كتابه: (الفتوحات المكية) الفصل ١٧٨ (رسالة في الحب)، وابن حزم في (طوق الحمامة)، فإنهم أحياناً كانوا يستدلون من القرآن والحديث معاً، وأحياناً من الحران وحده، وأحياناً من الحديث وحده. ونحن في هذه الرسالة الفلسفية الله عشيئة الله على نأمل أن نعطي شرحاً كافياً عن الحبّ ومنهجنا هنا

الاستدلال بالقرآن وحده دائماً، حيث نجعله الأساس في بناء النقاط. وأما الأحاديث فإذا أوردناها فإنما هي لتعزيز المعنى وزيادة الإيضاح.

# (ج) الهدف الثالث:

الهدف الثالث هو الشرح الكافي والوافي للحب وأسراره من القرآن الكريم فقط. ولا يمكن لنا أو لغيرنا أن نقول كل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع وهو: الحبّ في القرآن الكريم. فكيف نستنفد كلام الله الذي يقول: قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبُحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبُحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ حِنْنا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ وَهِ مَدَدًا اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

والذي يقول على:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبَّعَةُ أَخْرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ ۞ (فسان١٠:١٧)

# (د) الهدف الرابع:

إن الهدف الرابع في هذه الرسالة هو أن نفيد - بإذن الله تعالى - القارئ في بعض أسرار وعجائب الحبّ، لأن الحبّ ربما يكون أكبر سرِّ في عالمنا المعاصر، فمعظم أفعال الناس وأمانيهم من أجل الحبّ والسعادة. والسعادة هي وليدة الحبّ - كما سنرى إن شاء الله تعالى - ولكن معظم الناس لا يعلمون شيئاً عما يعملون. لكن الذي يعلمون شيئاً عما يعملون. لكن الذي يعلم عن الحبّ بإمكانه أن يُنمِّي حباً معيناً، أو يوقفه. ولذلك يمكن لهذه الرسالة إن شاء الله أن تعود بالفائدة الكبيرة على الناس في مساعدة أنفسهم في حبّ الخير، والابتعاد عن حبّ الشهوات. وقد سعينا أن نبسط هذا الموضوع في فصول قصيرة ومستقلة، عسى أن تنفع هذه الفصول لتكون مواد

#### غازي بن محمد بن طلال

صالحة للتعليم في الجامعات أو دونها، ... وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ عِلَيْهِ مَوداد ٨٨٠)

# (هـ) الهدف الخامس:

يوجد عند كثير من غير المسلمين لبس شائع عن موضوع الحبّ في الإسلام وفي القرآن الكريم: فكثير من غير المسلمين – مفكريهم وعامتهم – يظنون أنه لا يوجد ذِكرٌ للحب أو اعتناء به في القرآن الكريم، وإن وُجد اهتمام في الإسلام بالحب، فهذا الاهتمام إنما يأتي من المتصوفين أو أحياناً من بعض الأحاديث الشريفة (التي يُشككون أصلاً في صحتها)، وليس من القرآن الكريم. فالهدف الخامس في هذه الرسالة هو أن نبيّن أن القرآن الكريم ذكر وأوضَحَ كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه أو يفهمه عن الحبّ فهو موجود في كتاب الله على الكريم.

# المطلب الثاني: المنهج في هذه الرسالة

إن المنهج في هذه الرسالة استدلالي يستند إلى قاعدتين في تفسير كتاب الله على.

القاعدة الأولى هي: القرآن يفسر بعضه بعضاً،

والقاعدة الثانية هي: لا ترادف في القرآن.

وفي القاعدة الأولى جاء في الدر المنثور للسيوطي ما يلي:

"أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (مثاني) قال: القرآن يشبه بعضه بعضاً، ويُرد بعضه إلى بعض. واخرج عن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جُبير في قوله: (متشابهاً) قال: يفسر بعضه بعضاً،

ويدل بعضه على بعض "١٣.

والقاعدة الثانية وهي أن لا ترادف في القرآن مُستنبطة من قول الله على:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَىفًا كَثِيرًا ﴿

كِتَكُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ تُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١٥ (مو١١٠)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ جَعْعَل لَّهُ عِوَجا ۖ ١٥ (الكهند ١١٠)

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ الرِّم ٢٨: ٢٩)

۱۳ السيوطي، الدر المنثور، مجلد ٥، ص٠٦١.

# ٢. باب المقدّمات؛ الفصل الثاني:

# مقدمة: سيرّ الحبّ

يقول الحق ﷺ:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَيِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَالِكَ مَتَنعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ لُ ٱلْمُعَالِ ﴿ اللَّهُ مِن اللهِ الله

إن معظم ما يتعلق بحياة الإنسان مذكور في هذه الآية الكريمة، فالناس العاديون يقضون حياتهم إما طالبين للجنس، أو الذرية، أو العز، أو المال، أو الأملاك، وإما طالبين لحب اللهِ، والآخرة. فمعظم الموسيقي والأفلام الحديثة موضوعها الحبّ الجنسي، ومعظم عمل الإنسان هو لكسب المال، وسد حاجة أسرته، ومعظم العلاقات الاجتماعية هدفها طلب العِز. وكل العبادة هدفها الجِّنة ووجه الله على. يُضاف إلى هذا أن معظم الذي نقوله أو نفكر فيه هو من أجل شيء نريده، وبالتالي من أجل شيء نحبه، وهذا ينطبق حتى على الطعام والشراب، وينطبق على طلب الانبساط، والراحة، وعلى السعى في الفلاح في العمل، وعلى التعبير عن أحوالنا وعواطفنا. والمقصود في معظم ما نقوله ونفعله شيء نريده، وبالتالي نحبه، أو شيء لا نريده فنفر منه وبالتالي لا نحبه. فكم منا يدرك أن وراء كل نية يقصدها الإنسان إما حبّ النفس وإما حبّ الجسم وإما حبّ الشهوة وإما حبّ الآخر وإما حبّ الله عَلاه. حتى السعادة التي نبحث عنها ما هي إلا الرضا بامتلاك شيء نحبه -كما سنرى إن شاء الله تعالى- فالحب هو القصد وراء معظم الأشياء إن لم يكن وراءها كلها. ولكن ما هو الحب؟ ولماذا نحن كبشر ملزمون، بل محكومون، بالحب؟ ومن أين يأتي الحب؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو هدفه؟ وكيف يصل إلى هذا الهدف؟ كم من شاب بكى، أو انتحر نتيجة الحب؟ كم من مُسن بكى أو تألم نتيجة الخوف من مفارقة من يُحب؟ وكم من إنسان قادر على أن يرى ويصف ماذا يحدث له في الحب؟ وكم من إنسان يمتلك أو يسيطر بعقله على الذي يحب أن يجه؟ لا مبالغة إن قُلنا إنّ معظم نشاط وجهود الحياة هو طلب للحب من غير أن ندرك ماذا نعمل ولم ؟ فاليوم ليس على وجه الأرض – حسب علمنا – مدرسة أو جامعة تقدم مادة في الحب، وبالتالى تُعلّم الناس بماذا سيقضون حياتهم مما يجعلهم:

مَثْلُهُمْ كَمَثْلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ۚ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَنتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ (النز،٢٠١٠)

وبمشيئة الله على من خلال هذه الرسالة سننقل ما جاء في كلام الله على عن الحبّ وهو أكبر سر في الحياة، التي تشغل الكل فيها والقليل هم الذين يعلمون عنها شيئًا:

يَعْلَمُونَ ظَنهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرَّ غَنفِلُونَ ﴿ (الرم،٢٠٠٠)

# الحب في القرآن الكريم ٣. باب المقدّمات؛ الفصل الثالث: تعريف الحب

بطبيعة الحال لا يمكن تعريف الحبّ بشكل قطعي، لأن الحبّ مثل الألم فيه شيء لا يُحدد ولا يُعرف من خلال وصفه، فالحب يختلف عن الشيء الملموس، فمن الممكن أن أعرف كرسياً، أو أسداً من خلال اسمه، ولكن لا يمكن أن أعرف حقيقة الحبّ عن طريق وصفه، ولهذا قال البعض إن الحبّ لا يُعرَّف. ومع هذا يمكن لنا أن نستنبط تعريفاً معيناً يصف الحبّ وصفاً قريباً من الحقيقة من كلام الله على يقول الله على:

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... (الله عَدُاهُ) عَلَيْهُ الله عَدِيلُوا عَدِيلُوا عَلَيْهُ عَدِيلُوا عَدِيلًا الله عَدِيلًا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... (الله عَدِيلًا عَدِيلًا عَدِيلًا الله عَدَيلًا الله عَدِيلًا الله عَدِيلًا الله عَدِيلًا الله عَدِيلًا الله عَدَيلًا الله عَدَيلًا الله عَدِيلًا الله عَدِيلًا الله عَدْدُولُولُولُ

ويقول الله ﷺ:

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِينَ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَّمُهُنَ ... (الحواب:٥٢: ٥٢: ٥٤)

تصف الآية الكريمة الأولى الحبّ بعد أن ينضج ويتطور. أمّا الآية الكريمة الثانية فتصف بداية الحب. وسوياً، تصف الآيتان بداية وتطور ونضوج الحب. ووصف بداية وتطور ونضوج أمر ما يعني وصفه بالكامل. فمن خلال وضع هاتين الآيتين الكريمتين سوياً، يمكننا وصف الحب. ولكن هاتان الآيتان كلمات الله على وليست كلمات بشر، وبالطبع بما أن الله على يعلم كلّ شيء، فيمكننا أخذ هذا الوصف للحب على أنه تعريف. إذا فيمكننا أن نعرف الحبّ على أنه: "ميل، من بعد الإعجاب، إلى الحُسن". وهذا التعريف الذي استنبطناه من كلام الله على مباشرة لا يختلف في جوهره

#### تعريف العلماء للحب والحبة

١٤

أقوال علماء المسلمين في الحبّ عموماً على قسمين. فأما القسم الأول فهم الذين يقولون إنه ليس للحب تعريف دقيق لكونه لا يوصف ولكن توصف آثاره فقط. أما القسم الثاني من العلماء فهم يصفون الحبّ كنوع من أنواع الميل إلى شيء جميل أو مُراد، علماً بأن الميل مُحال على الله على الله على فالحب عند الله على هو نوع من تفضيله لبعض عباده. وأحياناً يخلط بعض العلماء بين هذين النوعين من التعريف.

قال الجاحظ (توفي سنة ٢٥٥هـ) منشداً قول أحد الشعراء:

"العين تُبدي الذي في نفس صاحبها ... من الحُبّة أو بغض إذا كانا والعين تنطق والأفواه صامتة ... حتى ترى من ضمير القلب تِبيانا " (الجاحظ، كتاب البيان والتبيين، مجلدا، ص٦٢).

قال الإمام الكلاباذي (توفي سنة ٣٨٠هـ): "قال الجنيد: الحُبة ميل القلوب. معناه: أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف. وقال غيره: الحجة: هي الموافقة، معناه: الطاعة له فيما أمر، والانتهاء عما زجر، والرضا بما حكم وقدّر. قال محمد بن علي الكتاني: الحجة: الإيثار للمحبوب. قال غيره: الحجة: إيثار لمن تحبّ .... فمحبة العبد لله تعظيم يحل الأسرار، فلا يستجيز تعظيم سواه، ومحبة الله للعبد: هو أن يُبليه به فلا يصلح لغيره. وهو معنى قوله تعالى: وَأَصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي (شار، ٢٠٠٤). ومعنى لا يصلح لغيره: أن لا يكون فيه فضل لمراقبة الأغيار ومراعاة الأحوال .... إن للقوم عبارات تفردوا بها، واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم، نخبر ببعض ما يحضر، ونكشف معانيها بقول وجيز. وإنما نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة، فإن مضمونها لا يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشف، وأمّا كنه أحوالهم فإن العبارة عنها مقصورة وهي لأربابها مشهورة". (الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص ١٠٩-١١١)

وقال **ابن سينا** (توفي سنة ٤٢٨هـ): "لأن العشق ليس في الحقيقة إلا استحسان الحسن والملائم جداً". (ابن سينا، رسالة في العشق، ص٥٢).

وقال **ابن حزم** (توفي سنة ٤٥٦هـ) في تعريف الحب: "الذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع". (ابن حزم، طوق

الحمامة، ص٧). وقال ابن حزم في تعريفه أيضاً: " الحب اتصال بين النفوس في أصل عالَمها العُلوي ". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص٢٧).

وقال القشيري (توفي سنة ٤٦٥هـ): "الحبة حالة شريفة، شَهد الحق سبحانه بها للعبد، وأخبر عن محبته للعبد، فالحق سبحانه يُوصف بأنه يُحب العبد، والعبد يُوصف بأنه يحب الحق سبحانه، والمحبة على لسان العلماء هي الإرادة، وليس مراد القوم بالمحبة الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم، اللهم إلا أن يُحمل على إرادة التقرُّب إليه والتعظيم له، ونحن نذكر من تحقيق هذه المسألة طرفين إن شاء الله تعالى، فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته له إرادة الإنعام، فالرحمة خاص من الإرادة، والحبة أخص من الرحمة، فإرادة الله تعالى لأن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام، وتسمى رحمة، وإرادته لأن يخصُّهُ بالقربة والأحوال العَليَّة وتسمى محبة، فإرادته سبحانه صِفة واحدة، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها، فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً، وإذا تعلقت بعموم النِّعم تسمى رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبّة .... وقال قوم من السلف: محبته من الصفات الخبريَّة فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير، فأما ما عدا هذه الجملة مما هو في المعقول من صفات محبَّة الخلق كالميل إلى الشيء والاستئناس بالشيء، وكحالة يجدها المُحبُّ مع محبوبه من المخلوقين، فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك، وأما محبّة العبد لله تعالى فحالة يجدها من قلبه تلطُفُ عن العبارة، وقد تحمله تلك الحالة على تعظيمه، وإيثار رضاه، وقلة الصبر عنه، والاهتياج إليه، وعدم القرار من دونه، ووجود الاستئناس بدوام ذِكره له بقلبه .... وعبارات الناس عن الحبّة كثيرة، وقد تكلموا في أصلها في اللغة، فبعضهم قال: الحبّ اسم لصفاء المودة .... وأما أقاويل الشيوخ فيه: فقال بعضهم: الحبّة الميل الدائم بالقلب الهائم. وقيل: الحبّة إيثار المحبوب على جميع المصحوب. وقيل: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وقيل: محو المحب لصفاته، وإثبات المحبوب بذاته. وقيل: مواطأة القلب لمرادات الرَّب. وقيل: خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. وقال أبو يزيد البسطامي: الحبّة استقلال الكثير من نفسك، واستكثار القليل من حبيبك. وقال سهل بن عبد الله: الحبّ معانقة الطاعة، ومُباينة المخالفة. وسئل الجنيد عن الحبّة فقال: دخول صفات المحبوب على البدّل من صفات الحجب. أشار بهذا إلى استيلاء ذكر الحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب الحجب إلا ذِكر صفات الحجوب، والتَّغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها. وقال أبو على أحمد الروذباري: الحبّة الموافقة. وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة الحبّة أن تهب كلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء. وقال دلف الشبلي: سُميت الحبّة محبّة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب ..." إلى آخره. (أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، ص٣١٧–٣٢٧).

وقال الغزالي (توفي سنة ٥٠٥هـ): "بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى .... لم يُتصوَّر أن يتصف بالحب جماد بل هو خاصية الحي المدرك .... فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء المُلَذ، فإن تأكد ذلك الميل وقوي سُمي عشقاً .... والحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم، وهذا إنما يُتصوَّر في نفس ناقصة فإنها تميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالاً فتلتذ بنيله وهذا مُحال على الله تعالى .... فإذاً حبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصى عنه، وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له، فلا جَرَم يشتاق إلى ما فاته، وإذا أدرك منه شيئاً يلتث به، والشوق والمحبة بهذا المعنى مُحال على الله تعالى ". (الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، عبه والشوق والحبة بهذا المعنى مُحال على الله تعالى ". (الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين،

وقال ابن العريف (توفي سنة ٥٣٦هـ): "وأما المحبّة فهي أول أودية الفناء، والعقبة التي يُتَحدُّر منها على منازل المحو، وهو آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة بساقة الخاصة". (ابن العريف، النفائس ومحاسن المجالس، ص٩٩٥).

وقال ابن الجوزي (توفي سنة ٥٩٧هـ): "اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خُلقَ في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهيه، فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب يدفع عنه ما يؤذي، فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يُذم المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار". (ابن الجوزي، ذم الهوى، ص١٨).

# وهذا الوصف ينطبق على الإنسان لأنه ينطبق على رسول الله ﷺ.

أي صار حبّ يوسف على قلبها كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة، وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحبّ غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق، والعشق والعشق التفاف الحبّ على المحب حتى خالط جميع أجزائه، واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة. واللقب الرابع: الهوى وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به في أول ما يحصل في القلب وليس لله منه اسم، ولحصوله سبب، نظرة أو خبر أو إحسان، وأسبابه كثيرة، ومعناه في الخبر الإلهي الصحيح حبّ الله عبده إذا أكثر نوافل الخيرات، وكذلك اتباع الرسول فيما شرع، وهذا منزلته فينا مسمّى الهوى .... واختلف الناس في حدّه فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي بل لا يتصوّر ذلك، فما حدّه من حدّه إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه، ولا سيما وقد اتصف به الجناب العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد سئل عن الحبّة فقال: الغيرة من صفات الحبّة والغيرة تأبي إلاّ الستر فلا تحدّ. واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين: منها ما يحد، ومنها ما لا يحد، والمجبة عند العلماء بها، المتكلمين فيها، من الأمور التي لا تحد، فيعوفها من قامت به ومن كانت صفته ولا يعرف ما الفتوحات المكية، عجلد۲، ص٢١٣-٣٢٣).

وقال أبن قيم الجوزية (توفي سنة ٢٥١هـ): "فصلٌ: لا تُحدُ الحُبّة بحدٍ أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً، فحدها وجودها، ولا توصف الحبّة بوصف أظهر من المحبة. وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات، وكثرت الإشارات، بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله، ومُلكهِ للعبارة. وهذه المادة تدور في اللغة على خسة أشياء: أحدها: الصفاء والبياض .... الثاني: العلو والظهور .... الثالث: اللزوم والثبات .... ولا أشيء ومادته وقوامه. الخامس: الخفظ والإمساك .... ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم الحبة ". (ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، مجلده،

ولكن لا نعلم هل يجوز لفظ "الإعجاب" ولفظ "المَيل" على حبّ الله ﷺ. يقول الإمام الغزالي – كما ذكرنا بعضه في الحاشية السابقة – :

"والحجبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم، وهذا إنما يُتَصوَّر في نفس ناقصة فإنها تميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالاً فتلتذُّ بنيله، وهذا مُحال على الله تعالى .... فإذاً محبّة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه، وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبّة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له، فلا جَرَم يشتاق إلى ما فاته، وإذا أدرك منه شيئاً يلتذُ به، والشوق والحبة بهذا المعنى مُحالٌ على الله تعالى "فا.

فالإمام الغزالي يصف محبّة الله للعبد بأنها "تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه .... ". والغزالي هنا يستعمل كلمة "الحبة"، وقد يكون هنالك فرق بين كلِمَتَي "الحبة" و "الحب" كما سنرى لاحقاً إن شاء الله. ولكن كيف نصل إلى فهم لحب الله على من القرآن الكريم؟

كما سنرى لاحقاً (في فصل "حب الله ﷺ للناس") فإن الله ﷺ يجب وبالتالي يعطي – كل الناس بل كل الخَلْق أفضالاً لا حصر لها وذلك من رحمة الله وحبه. ولكن الله ﷺ يحدد ثمانية أو تسعة أصناف من الناس يجبهم بشكل خاص (منهم "الصابرين" و "المتقين" و "المحسنين"، إلخ). والقاسم المشترك بين هؤلاء الناس هو الجمال الخلقي وحلية النفس. ولهذا يمكن القول إنه في حين أن الله ﷺ يحب كل شيء خلقه بشكل عام، إلا أنه يحب الجمال الخلقي وحلية النفس بشكل خاص. والله ﷺ وضع الجمال في كل ما خلقه، يقول الله ﷺ

١٥ الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مجلد٤، ص٣٧٨-٤٥٤.

# ٱلَّذِي َ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَيْنِ مِن طِينِ ۞ (السجنة ٢١٠)

إذاً، يمكن القول إن الله على يجب الجمال الخلقي وحلية النفس بشكل خاص ويحب الجمال العام بشكل عام. أي أن الله على يجب الجمال أو الجمال بحسب درجته.

ولكن بما أن الله على خلق كل شيء – بما في ذلك كل الجمال الذي في الوجود – فإن ذلك يعني أنه أعطى كل شيء خُلْقه كهدية منه على وحين سأل فرعونُ سيدنا موسى الله عن الله على مدث النقاش التالى:

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلِّقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ اللهِ ٢٠٤٠-٥٠)

إذاً فالله على هو الذي يعطي كل شيء خُلْقه ثم يهدي كل شيء (وفي حالة الإنسان فهي هدية الجمال الخلقي وحلية النفس). إذاً فإن حبّ الله على بالنسبة للناس هو أولاً أنه أعطى الوجود لكل مخلوق وأفضال كثيرة أخرى (من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)، وثانياً حبّ الجمال. ويمكن اختصار كل هذا في الحديث الشريف التالى:

«إن الله جميل يحب الجمال» ً.

إن الله جميل – أو بالأحرى: هو "الجميل" في حديث شريف آخر''

١٦ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر، رقم ٩١.

١٧ عن أبي هريرة هما أن رسول الله تقال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً إنه وتر يجب الوتر من حفظها دخل الجنة، وهي: الله، الواحد، الصمد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الحالق، البارئ، المصور، الملك، الحق، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الرحمن، الرحيم، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، العليم، العظيم، البار، المتعال، الجليل، الجميل، الحي، القيوم، القادر، القاهر، العلي، الحكيم، القريب، الجبيب، العني، الوهاب، الودود، الشكور، الماجد، الواجد، الوالي، الراشد، العفو، الغفور، الحليم، الكريم، التواب، الرب، الجبيد، الولي، الشهيد، المبين، البرهان، الرؤوف، الرحيم، المبدئ، المعيد، الباعث، الوارث، القوي، الشديد، الضار، النافع، الباقي، الواقي، الخافض، الرافع،

#### غازي بن محمد بن طلال

القابض، الباسط، المعز، المذل، المقسط، الرزاق، ذو القوة، المتين، القائم، الدائم، الحافظ، الوكيل، الفاطر، السامع، المعطي، الحميي، المميت، المانع، الجامع، الهادي، الكافي، الأبد، العالم، الصادق، النور، المنير، التام، القديم، الوتر، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد". رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، رقم ١٣٨٦، وهناك حديث مشابه – ولعله معروف بشكل أوسع – يذكر فيه سيدنا محمد ﷺ مجموعة ختلفة قليلاً من أسماء الله الحسنى، رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب أسماء الله الحسنى، رقم ٢٠٥٠؛ ولكن هذه المجموعة لا تتضمن اسم "الجميل".

١٨ "المعطي" من أسماء الله الحسني.

١٩ خلق الله ﷺ البشرية والكون من رحمته، فكما سنرى في تفصيل أكبر في فصل "الحب أصل الخلق" يقول الله ﷺ في القرآن الكريم: ٱلرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمْ ٱلْفُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمْهُ أَلْفُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمْهُ أَلْفُرْءَانَ ﴿ وَلِقُولَ ﷺ:
ٱلْكِيانَ ﴿ (الرحم:٥٠٠ :١-٤)، ويقول ﷺ:

وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلْقَهُمْ ۗ ...
(هود،١١٤،١١٥).

ولكن يجب الالتفات إلى أنه في حين أن رحمة الله عَلَىٰ "وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ"، إلا أنها "مكتوبة" فقط " لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِنَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ":

وَآكَتُبُ لَنَا فِي هَدِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَاۤ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم كِايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ (الاعراف،١٥٦)

وهكذا فإن رحمة الله ﷺ تتجلى أولاً في خلق كل شيء وإعطاء كل شيء خَلقه (وأفضال أخرى لا تحصى)، وثانياً، نرى رحمة الله ﷺ تجاه الذين يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ

تعريف الحبّ الإلهي على أنه: "أولاً، أنه أعطى الوجود وأفضال أخرى لا تحصى (من ضمنها الجمال بأنواعه المختلفة) إلى كل مخلوق، وثانياً، حبّ الجمال، وهو تعريف لا يتعارض في معناه مع تعريف الحبّ البشري على أنه "الميل إلى الحسن" أو الجمال، إلا أنه يجب ان نتذكر أن الله على خلق كل شيء وأن كل الجمال هو هدية من الله ﷺ ولا يمكن القول إن الله ﷺ " يميل " والله أعلم.

ويؤكد وصفنا السابق للحب الأصلُ اللغوى للكلمة فالحُب من الحبّ، والحبِّ هو الذي يقع في الأرض، ثم ينمو، ثم يأتي بنبتة جميلة جديدة. فقد أوضح الله عَلا في كتابه الكريم هذا الأمر في قوله عَلا:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلّ سُنْبُلَةٍ مِّانْقُةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ (القِرَى: ٢٦١)

فالحُب مثل الحبّ، يأتي بنبتة يضاعفها الله كيف يشاء، لمن يشاء. وقد أكد العلماء هذا الأصل اللغوى لكلمة "الحب"، وذكروا أصولاً أخرى

وَٱلَّذِينَ هُم بَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ. فيمكننا القول إن رحمة الله ﷺ هي أولاً أنه أعطى الوجود لكل شيء في الخَلْق ومن ثم رحمة الله ﷺ التي يكتبها للبشر الذين يقبلون رحمة الله ويهتدون اليه ﷺ.

وهكذا يمكن تعريف رحمة الله عَلى الأقل معرفتها - بشكل مشابه لحب الله ﷺ (كما ناقشناه أعلاه). وبالطبع فإن هذا أمر متوقع لأن الحبّ الإلهي هو صفة إلهية لا يمكن فصلها عن الرحمة الإلهية، كما سنرى لاحقاً في فصل "الله علله والحب". يقول الله علله: وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ ﴿ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ (مود،١١٠) .

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ (البروج، ٨٥٠)

لكلمة الحبّ قد تكون مشتقة منها أيضاً".

# مسألة: ما الفرق بين الحبّ والرحمة؟

كما سنرى لاحقاً، فإن الرحمة نوع من أنواع الحبّ (انظر: الباب الرابع، الفصل الأول: أنواع الحبّ) وأيضاً مرحلة من مراحل الحبّ بين البشر (انظر: الباب الرابع، الفصل الثاني: مراحل الحبّ). ولكن هناك عدة اختلافات مهمّة – أو لعلها فروقات – بين الحبّ والرحمة في القرآن الكريم.

أولاً، إن الرحمة تجاه ما هو مرتبط بالحبوب من أجل المحبوب هي نتيجة حتمية للحب. ولكن الحبّ ليس نتيجة حتمية للرحمة، يقول الله ﷺ:

٢٠ قال القشيري: "وعبارات الناس عن الحبّة كثيرة، وقد تكلموا في أصلها في اللغة، فبعضهم قال: الحبّ اسم لصفاء المودة، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. وقيل الحبّاب ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذه الحبّة غليان القلب وثورانه عند العطش، والاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل: إنه مشتق من حبّاب الماء بفتح الحاء وهو معظمه، فسمي بذلك: لأن الحبّة غاية معظم ما في القلب من المُهمات. وقيل: اشتقاقه من اللزوم والثبات، يقال: أحب البعير وهو أن يبرك فلا يقوم، فكأن المُحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه. وقيل: الحبّ مأخوذ من الحبّ وهو القرط، قال الشاعر:

تبيت الحية النضناض منه مكان الحبّ يستمع السرارا

وسمي القَرط حَباً: إما للزومه للأذن أو لَقَلَقِه، وكلا المعنيين صحيح في الحُب. وقيل: هو مأخوذ من الحبّ، والحبّ جمع حَبَّة، وحَبة القلب ما به قوامه، فسمي الحبّ حُباً باسم محله. وقيل: هو مأخوذ من الحِبَّة بكسر الحاء، وهي بزور الصحراء، فسمي الحبّ حباً لأنه لباب الحياة، كما أن الحبّ لباب النبات. وقيل: الحبّ هي الخشبات الأربع التي توضع عليها الحجرة، فسميت الحبّة حباً لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذل. وقيل: هو من الحبّ الذي فيه الماء، لأنه يمسك ما فيه فلا يسع فيه غير ما امتلأ به، كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساغ فيه لغير محبوبه ص ٣٠٠).

غُمَدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أَبَيْهُمْ ... (النح. ١٨: ٢٩). ف "الذين مع " رسول الله هله هم الذين يحبّون الله علله بالدرجة الأولى. وحبّهم لله علله مرتبط بالرحمة تجاه بعضهم بعضاً لأنهم يدركون أنّهم جميعاً يحبّون الله على وإن الله على يحبّهم. إذاً فالحبّ أكمل من الرحمة وهو يشملها.

ثانياً، إنَّ رحمة الله عَلا "وَسِغْتَ كُلَّ شَيْءٍ ... " (الاعراف، ٧: ١٥٦)، ويذكر الله

قَلْ في القرآن الكريم أنه يحبّ أصنافاً معينة من البشر بشكل خاص. ومع ذلك فإن "الودود" من أسماء الله الحسنى واستعمل في القرآن الكريم بالإشارة إلى كل الحَلْق (أي عرشه تحديداً) وليس لجزئيات من الخلق، يقول الله على: وَهُو الفَوُووُ في ذُو الْعَرْش اللهِ الله على الجزئيات: فالإنسان هو كلية (وكما ينطبق على الأمور الكلية وليس على الجزئيات: فالإنسان هو كلية (وكما سنناقش لاحقاً في الهامش رقم ٨١ في الباب الثالث: حبّ الإنسان، المطلب الرابع: حبّ ما يذكّر بالله على)، فإنّ الإنسان قد يحمل في مكنونه أن يكون انعكاساً للخَلْق كله – ومن الواضح أن "الخلق كله" - كليّة. يقول الله على:

فرحمة الله عَلَى ، كما نرى في هذه الآية الكريمة، تنطبق على أمور معينة – وعلى كل الأمور المعينة – وحتى على أمور غير مكتملة. إذاً فالحبّ يتطلّب عجبوباً "كلّياً"، أما الرحمة فلا تتطلّب ذلك.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنْوَاْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ ... (البقرة، ٢: ١٦٥).

ثالثاً، في حين أن الله عَلا قد يحبّ ويرحم البشر في الوقت ذاته فإن البشر يمكنهم أن يحبّوا الله عَلا – كما في قوله عَلا: ... بِقَوْمِ مُحِيُّهُمْ وَمُحِبُّهُمْ وَمُحِبُهُمْ وَمُحِبُّهُمْ وَمُحْبُونَهُمْ الله عَلا الله عَلا المحبوب أو عليه المحبوب أو السبب في هذا هو أنّ الحبّ الحقيقي نفسه يشمل كلية المحبوب أو المُحبّ، بينما لا تشمل الرحمة ذلك. فالله عَلا يقول: مَا جَعَلَ اللهُ يَول فَي وَلَيْقِ فِي وَلَيْقِ فِي اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

جَوْفِهِ ... (الأحزاب، ٣٣: ٤).

سبق وأن عرّفنا الحبّ البشري على أنه "ميل من بعد الإعجاب بالحُسن"، وعرّفنا حبّ الله على بأنّه: "أولاً، أنه أعطى الوجود لكل مخلوق وأفضال كثيرة أخرى (من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)، وثانياً حبّ الجمال". وبما أننا قد رأينا أنّ: (١) الحبّ أكثر اكتمالاً من الرحمة ويشملها و(٢) الحبّ يتطلّب محبوباً "كليّاً"، في حين أنّ الرحمة لا تتطلّب ذلك و(٣) الحبّ يشمل كليّة المحبوب أو الحجب، أما الرحمة فلا تشمل ذلك، إذاً يمكننا الاستنتاج أنّ الاختلاف بين الحبّ والرحمة هي أن الحبّ يشمل هبة كليّة بينما تشمل الرحمة هبة جزئية. إذاً قد يمكننا القول بأنّ الحبّ يشمل هبة النفس، بينما تشمل الرحمة هبة شيء آخر. والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم الباب الأول: الحبّ الإلهي

# ٤. الباب الأول؛ الفصل الأول: الله ﷺ والحب الحب كصفة إلهية

من الواضح أن الحبّ حقيقة، لأن الله عَلَى ذكر في القرآن الكريم أنه يحب بعض الأنواع من الناس ومنهم المتوكلون: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ

ويؤكد أيضاً أن الحبّ من صفات الله على وليس فقط من أفعاله كثير من أسمائه الحسنى (مثل اسمه على: "اللطيف"، و"الرؤوف"، و"الكريم"، و"الخليم"، و"الوكيل"، و"الولي" و"البر"، و"الغفار"، و"العفو") وبالذات اسمه "الودود" الذي جاء في القرآن الكريم مرتين:

وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (م.١١٠٠٠)

وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ 📵 (البروج،٨٥٠)

فاسم الله عَلَى الودود يدل على علاقة الحبّ بالرحمة لأن معنى ١١ اسم

<sup>11</sup> قال الإمام الغزالي (توفي سنة ٥٠٥هـ) في اسم الله الودود: "الودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم. وهو قريب من معنى الرحيم، لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم، والمرحوم هو المحتاج والمضطر. وأفعال الرحيم تستدعي مرحوماً ضعيفاً، وأفعال الودود لا تستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتاتج الود". (الإمام الغزالي، المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى، ص١٢٧).

"الودود" يحتوي على فكرتين: الحبّ والرحمة - كما نرى في اقتران اسم "الودود" باسم "الرحيم" واسم "الغفور" في الآيتين الكريمتين أعلاه - وبالتالي فإن الحبّ يأتي مع الرحمة، وإن الرحمة تأتي مع الحب.

وأيضاً يمكننا أن نقول إنّ أسماء الله الحسنى الأخرى التي تدل على "الإكرام" أو "الجمال" – مثل "الرؤوف" الذي أتى في القرآن الكريم عشر مرات ' وغيره من الأسماء – تشير إلى حبّ ورحمة الله على معاً. بل أكثر من ذلك فبالإمكان أن نقول: إن الرحمة تُولّد الحب. فالرحمة من الرحم، ويقول الله على في الحديث القدسى:

«أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهَا وَصَلَهَا وَصَلَهَا وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ ﴾ "٢.

وإذا تفكرنا في الرحم نستنتج أن الرحم تلد الحبّ كما يلد الطفل، لأن

وقال الإمام الرازي (توفي سنة ٢٠٦هـ) في اسم الله الودود: "قال تعالى (وهو الغفور الودود) والود هو الحبّ، وفيه وجهان. الأول أنه فعول بمعنى فاعل، فالودود بمعنى الواد، أي يحبهم كما قال "... يُحبُّم وَمُحبُّرُنَهُ ..." (اللسة، ١٤٥) ومعنى قولنا: أنه تعالى بحب عبده أي يريد إيصال الخيرات إليه. واعلم أن الود بهذا التفسير قريب من الرحمة، لكن الفرق بينهما أن الرحمة تستدعي مرحوماً ضعيفاً، والود لا يستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود. الثاني: أن يكون معنى كونه ودوداً أن يوددهم إلى خلقه، كما قال: "... سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا قَ (مريم،١٩١٤) الثالث: أن يكون فعول بمعنى المفعول، كما قيل: رجل هيوب بمعنى مهيب، وفرس ركوب، بمعنى مركوب، فالله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه، الكثرة وصول إحسانه إليهم". (الرازي، شرح أسماء الله الحسنى، ص٢٧٣-٢٧٤).

۲۲ البقرة ۲: ۱۶۳، والبقرة ۲: ۲۰۷، وآل عمران ۳: ۳۰، والتوبة ۹ :۱۱۷، والنحل ۱۹: :۷، والنحل ۱۲ :۶۷، والمؤمنون ۲۳ :۲۰، والنور ۲۶ :۲۰، والحديد ۵۷ :۹، والحشر ۹۹ .۱۰:

٢٣ رواه الترمذي، رقم ١٩٠٧، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم.

الطفل يولد من الرحم ومعه حبّ أمه، وهذه قاعدة طبيعية: الرحمة تولد الحبّ ولكن للحب خصوصية على الرحمة.

ولا تقتصر العلاقة الطبيعية بين الحبّ والرحمة على صلة الرحم. فالله على علاقة المودة – التي هي نوع من أنواع الحبّ كما سنرى لاحقاً إن شاء الله – بالرحمة في الآية التالية:

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الروبون ١١:٣٠)

米

### الحب والرحمة باعتبارهما من الذات الإلهية

قد اقترن اسمه عَلَا " ٱلرَّحَيْن " باسم الجلالة " ٱللَّهُ" في قوله سبحانه: قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهُ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ... (السراء ١١٠٠١٠) فهذا يعنى أن الرحمة من الذات الإلهية من غير تشبيه '٢. ويؤكد هذا

لا يمكن علمها، حتى علم المسيح الله الذي يقول في القرآن الكريم:

أن من المهم التفكير بعناية بمعنى ما يشير إليه لفظ "نفس الله على " ولفظ " وجه الله على " المذكوران بدقة بالغة في القرآن الكريم ( "نفس " - كما سنناقش في الباب الثالث؛ الفصل السابع إن شاء الله - تعني [في السياق البشري] "الروح" بالإضافة إلى "النفس". عند الإنسان، الروح هو الإنسان نفسه ولا يمكن رؤيتها بالعين ولكن صفاتها تتضح على وجه الإنسان أن يستر هذه الصفات). وفي القرآن الكريم فإن نفس الله على الإنسان أن يستر هذه الصفات).

<sup>...</sup> تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ (الله: ١١٥) ويقول الله عَلا في القرآن الكريم:

<sup>...</sup> وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رَأَ ... (آل عمران،٣٠ :٢٨؛ انظر أيضاً ٣٠ : ٣٠)

ومن جهة أخرى، بالنسبة للفظ "وجه الله ﷺ"، يقول الله ﷺ في القرآن الكريم:

الطرح قول الله علا:

... كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ... (الانعام،١٢: ١٢)

وقوله ﷺ:

... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ... (الانعام،٦ :٥٥)

وهذا يعني أيضاً أن الله ﷺ أَلزم نفسه الرحمة؛ أي أن الرحمة الإلهية هي من الذات الإلهية وبالتالي إنها تَسَع كل شيء. ويؤكد ذلك قوله ﷺ:

... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ... (الأعراف،١٥٦: ١٥٠)

وهذا ما أكدته الملائكة وهم يستغفرون للذين آمنوا:

... رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ... (عانر،١٠٠ نه)

ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر أن جميع سور القرآن الكريم تبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم "، باستثناء سورة التوبة وأن العلماء قالوا بأن "البسملة " التي لم تذكر في أولها موجودة في سورة النمل في قوله على:

... وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (السل،٢٠: ٢٠)

فبما أن كل شيء في القرآن يبدأ بـ "بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنن ٱلرَّحِيمِ" فهذا

... فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَّهُ ٱللَّهِ ... (البقرة،٢ ،١١٥)

و:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَنكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَ نَفْسِكُمْ
 وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

(البقرة، ٢: ٢٧٢).

إذاً فإن هذه الآيات ترينا بوضوح الفروق المحددة الموحاة من الإشارات في القرآن الكريم لنفس ووجه الله ﷺ. الحب في القرآن الكريم الحب أيضاً على الاقتران بين اسم "الله" والرحمة ".

ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي السَّمَوَٰتِ وَمَا فِي السَّمَوَٰتِ وَمَا فِي السَّمَوَٰتِ وَمَا خَلُفَهُم ۗ وَلَا رَبِّنِ مِنْ ذَا ٱلَّذِي يَهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ۗ وَلَا رَبِّنِ مِنْ مَا بَيْنَ لَا يَهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا اللّٰهِ إِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ لَا اللّٰهِ مِنْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَهُ إِنْ لِللّٰ إِلاّٰذِيهِ اللّٰمِ اللّٰهُ مِنْ أَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ مَا بَيْنَ لَا اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِلْمَ اللّٰمِيلَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيلَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

٥٠ يشير العالم عبد الكريم الجيلي (توفي سنة ٥٠ هـ) إلى أن الرحمة أصل أسماء وصفات الله عبد الكريم الجيلي (توفي سنة ٥٠ هـ) إلى أن الرحمة أصل أسماء الإنسان الكامل: "الرحمانية: هي الظهور بحقائق الأسماء والصفات، وهي بين ما يختصُّ به في ذاته كالأسماء الذاتية، وبين ما لها وجه إلى المخلوقات كالعالم والقادر والسميع وما أشبه ذلك مما له تعلق بالحقائق الوجودية .... والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو الرحمن، وهو اسم يرجع إلى أسمائه الذاتية وأوصافه النفسية، وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر .... واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكل المراتب الحقية والخلقية، فإن بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقية، فضارت الرحمة عامة في جميع والخلقية، فإن بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقية، فضارت الرحمة عامة في جميع

٢٦ لقد حرصنا كل الحرص على استعمال لغة القرآن الكريم ولغة الحديث هنا (التفويض): فقلنا إن الرحمة ومعها الحبّ من صفات الله ومن أسماء الذات الإلهية ولم نقل إن الذات الإلهية "مي" الرحمة (أو الحب). ومن دون الخوض في جدل ديني سنقول إن الحاشيتين السابقتين تكفى لشرح الأسباب لهذا.

الموجودات من الحضرة الرحمانية ". (الشيخ الجيلي، الإنسان الكامل، ص٧٧).

٢٧ عن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله لَيَهْنِكَ العِلم أبا المنذر». رواه مسلم في صحيحه، ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم ٨١٠.

### غازي بن محمد بن طلال

يُحِيطُونَ بِثَيِّءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرِّسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﷺ (البر:٢٠ :١٠٠)

بعد ذكر اسمين من أسماء الله الحسني ("الحيّ" و"القيوم") وبعض الصفات الإلهية، يقول الله عَلانَا مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِم. الشفاعة وظيفة من وظائف الرحمة وانعكاساً لها، فنفهم من هذه الآية الكريمة أن الرحمة الإلهية هي من الذات الإلهية وأن الرحمة كلها – حتى رحمة مخلوقات الله عَلا تجاه بعضها بعضاً – هي من عند الله عَلا بكونها "بِإِذْنِهِم". يقول الله عَلا:

وَكُر مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَنوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ
 وَيَرْضَى ۚ قَ (الجم٠٥٥: ٢١)

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ السِينَهُ ٢: ١٠٤

أَمِ اتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُ مَا لَكُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُ مَا لَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَالرَّهُ: ٤٤-٤٤)

米

واختلف العلماء والمفسرون في الفرق بين "الرحمن" و"الرحيم" لكنهم أكدوا جميعاً أن اسم "الرحمن" لا يحتاج مفعولاً به، بينما اسم

"الرحيم" يحتاج إلى مفعول به لكي يرحمهم. فهذا يعني أن الرحمن رحمن بذاته، وأن الرحيم رحيم بفعله. بما أن الحبّ يأتي مع الرحمة، وبما أن الرحمة تأتي في كل من الاسمين الكريمين: "الرحمن" و" الرحيم" أن فالحب إذاً

٢٨ اسْمًا الله "اَلرَّحْمَن" و "اَلرَّحِيم"

إن أقوال العلماء في بيان معنى اسمي الله تعالى "ٱلرَّحْمَنن" و "ٱلرَّحِيم" كثيرة، اخترنا منها ما يلي:

قال ابن كثير: "(اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن المند مبالغة من رحيم ... عن عيسى الله الله قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة ... قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى: ... وَكَانَ بِالمُوْمِنِينَ رَحِيمًا عَلَى الله والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعلى: ... وَكَانَ بِالمُوْمِنِينَ رَحِيمًا أَي وَالرَحِيم إنها الله يغضب، وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، أي أكثر رحمة ... وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم قال: المعت عليه»، ... سمعت العُرْزمي يقول: الرحمن الرحيم، قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال: بالمؤمنين، قالوا: ولهذا قال: ... ثُمَّ السّتوى على التعرش السّتوى على التعرش السّتوى في العرض المحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال: ... وكان بالمؤمنين المرحمة الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم، قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين ... واسمه تعالى الرحمن رسول به لم يُسمَّ به غيره ... وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنفُوسِكُمْ عَرِيرُ عَلَيْهُ مَا عَنِئْدَ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِاللهُ وَسِينَ وَالْوَنَ العَلْمِ، عَلَيْهُ مَا عَنِئْدَ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ وَاوْقُ رَحِيدٌ ﴿ النه الراحِيمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَ الرَّمِ المُوالِي المُوالِي اللهُ اللهُ اللهُ المَا الرحيم عَلَيْكُم بِاللهُ وَسُولُ وَالْمَ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ المَا الرحيم عَلَيْهُ مَا عَنِئْدَ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِاللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المعه المؤلِي اللهُ اللهُ

وقال الغزالي: "الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوماً، ولا مرحوم إلا وهو محتاج، والذي ينقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد وإرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيماً، والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها فإن كان قادراً على قضائها لم يسمَّ رحيماً، إذ لو تمت الإرادة لوفَّى بها، وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً باعتبار ما اعتوره من الرقة، ولكنه ناقص، وإنما الرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين

مفهوم ضمناً في الاسمين الكريمين بالإضافة إلى ذِكر الرحمة الإلهية مرتين في بداية كل سورة من سور القرآن باستثناء سورة التوبة (والتي عُوِّضَت في سورة النمل. في قوله ﷺ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَينَ وَإِنَّهُ بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴿

وإرادته لهم عناية بهم، والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق، ورحمة الله عزّ وجلّ تامة وعامة. أما تمامها، فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق، وعمّ الدنيا والآخرة، وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما. فهو الرحيم المطلق حقاً". (الغزالي، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، ص٦٢).

وقال الرازي: "أيهما أكثر مبالغة: الرحمن أم الرحيم: روى أبو صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر؛ ولم يبين أيهما أرق. وقال الحسين بن الفضل البلخي: هذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى، قال النبي ران الله رفيق يجب الرفق، ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف،، واعلم: أنه لا شك أن الرحمن الرحيم كل واحد منهما مشتق من الرحمة وإن لم يكن أحدهما أشد مبالغة من الآخر، كانا لفظين مترادفين من جميع الوجوه من غير تفاوت في المعنى، وذلك بعيد، فوجب القطع بكون أحدهما أكثر مبالغة من الآخر، ثم اختلفوا فقال الأكثرون: الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم، واحتجوا عليه بوجوه". (الرازي، شرح أسماء الله الحسنى، ص ١٦٢).

والقاسم المشترك لكل هذه التعريفات هو: أولاً: أن الرحمن يطلق على الله ﷺ فقط بينما الرحيم يطلق على الله ﷺ فقط وثالثاً: أن اسم الرحمن لغوياً يدل على زيادة المعنى؛ وثالثاً: أن الرحيم يحتاج إلى مرحوم بينما الرحمن لا يحتاج إلى مرحوم؛ ورابعاً: أن الرحمن يأتي قبل الرحيم كما هو الحال في كل ما ذكر في الاسمين؛ وسادساً: أن الرحمن شبه مرادف لاسم الله ﷺ: " قُلِ آدَعُواْ الله أَو اَدَعُواْ الرَّحْمَنُ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ النَّسَمَاءُ النَّسَمَاءُ النَّسَمَاءُ الله من السماء من أسماء ذات الله، بينما الرحيم من أسماء صفاته، والله أعلم.

米

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﷺ (الساء: ٩٣:)

قال الفخر الرازي عن هذه الآية:

"وقوله ("وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ") فيه أقوال كثيرة. قيل المراد من قوله ("وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ") هو أن رحمته في الدنيا عمّت الكل وأما في الآخرة فهي مختصة بالمؤمنين وإليه الإشارة بقوله: ("فَسَأَكْتُهُمّا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ") ٢٩.

وكذلك قال القرطبي في تفسيره عن هذه الآية:

"قوله ( " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ " ) عمومٌ، أي لا نهاية لها، أي من دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل: وسعت كل شيء من الخلق، حتى أن البهيمة لها

٢٩ الفخر الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، المجلد٥، ص٣٧٩.

رحمة وعطف على ولدها، قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس وقال: أنا شيء، فقال الله تعالى: ( " فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ " ) " " .



٣٠ القرطبي، تفسير القرطبي، المجلد٧، ص٢٦١.

# الحب في القرآن الكريم ٥. الباب الأول؛ الفصل الثاني: الحب أصل الخلق

خلق الله عَلا الإنسان من رحمته، فالله عَلا يقول:

ٱلرَّحْمَانُ ١٤ عَلَّمَ ٱلْفُرَءَانَ ١٥ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٥ (الرمن،٥٥٠١-٤) ويقول الله عَلا:

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ'حِلَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ... (مود،١١ :١١٨ -١١٩)

يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله على "وَلِدَ لِكَ خَلْقَهُمْ":

"وفيه ثلاثة أقوال: القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وللرحمة خلقهم، وهذا اختيار جمهور المعتزلة. قالوا: ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهما، وأقرب المذكوريْن ههنا هو الرحمة، والاختلاف أبعدهما. والثاني: أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه، إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. الثالث: إذا فسرنا الآية بهذا المعنى، كان مطابقاً لقوله على: وَمَا خَلَقْتُ ٱلَخِنَ وَٱلْإِنسَ إِلاً ليَعْبُدُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ على الفضل والغفران كقوله: قَالَ هَنذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ... (اكهنه الله وقوله : ... إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِن اللَّهُ الثاني: وقوله الثاني: وقوله الله المراد وللاختلاف خلقهم. والقول الثالث: وهو المختار أنه خلق أهل إن المراد وللاختلاف خلقهم. والقول الثالث: وهو المختار أنه خلق أهل

الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف " ٣١.

ونحن نقول إنَّ قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا هو الموافق لظاهر الآية، لأنه لا يمكن لنا أن نتجاهل رأي ابن عباس رضي الله عنهما – الذي تعلّم القرآن الكريم من ابن عمه سيدنا محمد و ولو اختار الرازي خلافه، ولأن القول الثالث الذي ذكره الرازي صحيح من ناحية اللغة، لأنه يصح تأنيث وتذكير الرحمة. يمكن القول – لاستيعاب رأي الفخر الرازي – إن الله خلا خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف – أي أن الله للا يريد الرحمة للجميع ولكنه خلق الجميع أحراراً وبالتالي سمح لهم أن يختاروا رحمته الله ولا. ولكن يبدو أن هذا جدال معقد مع تفسير ابن عباس ولا داعي له. وإضافة إلى ذلك فإن الله الله كله كتب على نفسه الرحمة:

... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ... (الانعام: ٥٤:)

وهذه الرحمة مرتبطة أصلاً بخلق السموات والأرض ومن فيهن:

قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ ٱلَّذِيرِ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۞ (الاسامة ١٢٠)
وقال رسول الله ﷺ:

«لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه "إن رحمتي سبقت غضبي "» ".

فكيف يُقال إن الله خلق "أهل الاختلاف للاختلاف"، أي للبعد عن الرحمة؟ فالله على نفسه، ولكن بعضهم اختلفوا وبسبب اختلافهم أغلقوا باب الرحمة عن أنفسهم، وهذا بالرغم من

٣١ الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٦، ص ٤١٢.

٣٢ رواه البخاري، رقم ٧٤٥٣، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المسلن ".

# أن رحمته واسعة (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ) (الاعراف،١٠٦٠)٣٣

وإضافة إلى ذلك، كيف نقول إن الله على خلق أهل الاختلاف للاختلاف وقد ذكر الله على لنا سب الخلق بقوله:

# " وَمَا خَلَقَتُ ٱلَّخِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٠ الناريات،٥١ :٥٥)

فعبادة الله عَلَى رحمة تؤدي إلى الرحمة، ولم يذكر الله عَلَى أنه خلق بعض الإنس والجن للعبادة وبعضهم الآخر لغير ذلك (أي للاختلاف). وفي القرآن الكريم أكثر من خمس وعشرين آية تدل على أن الله عَلَى خلقنا للرحمة ولما

٣٣ ولا يفوتنا هنا أيضاً أن نذكر حديث:

# «كنت كنزاً لم أُعرف فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق وتعرُّفت إليهم فعرفوني».

قال العلامة المحدث العجلوني:

"قال ابن تيمية ليس من كلام النبي ﷺ ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم، وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} أي: ليعرفوني، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، والمشهور على الألسنة: (كنت كنزاً خفياً فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فبي عرفوني) وهو واقع كثيراً من كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصولاً لهم ". (العلامة المحدث العجلوني، كشف الخفاء، الجلد: ١ مس١٣٢).

لكن قال الشيخ ابن عربي إن الحديث "صحيح كشفاً"، وهذا نصه من كتاب الفتوحات المكية:

" ورد في الحديث الصحيح كشفاً الغير الثابت نقلاً عن رسول الله ﷺ عن ربه ﷺ أنه قال ما هذا معناه:

# «كنت كنزاً لم أُعرف فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق وتعرُّفت إليهم فعرفوني»".

(الشيخ ابن عربي، الفتوحات المكية، المجلد: ٢، ص٣٩٣).

ونحن هنا لا نود الخوض في صحة الحديث أو ضعفه، وإنما نقول بأن الحديث صحيح المعنى كما قال المحدث على القاري. فهذا يعني أن الله خلق الإنسان أولاً من حبه ("فأحببت أن أعرف") وثانياً من رحمته كما ذكرنا أعلاه، ولا تناقض هنا بين حبه ورحمته لأن الحبّ يقتضي الرحمة كما سنرى لاحقاً إن شاء الله، والله أعلم.

يؤدي إلى الرحمة.

فَالله عَلا: "خلقنا لنتَّقبه"، قال الله عَلا:

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَتِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ (الفِرهَ،٢)

والله على: "خلقنا لأنه يمكن لنا أن نعلم الأسماء كلها"، قال الله على:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنَى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسَفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمُ عَلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَتُؤُلَآءِ إِن وَعَلَمُ صَدِقِينَ ﴿ وَالفِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

ولكى " يجزينا بالحسني " ؛ قال الله عَلان:

وَيِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسْتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَسَجَزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْخُسْنَى ۞ (الجمع:٢١)

ولكي "يبلونا أينا أحسن عملاً "؛ قال الله عَلا:

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيُّكُرْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ السلامَ: ١٠٠٠ وَلَكَى " يجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط " ؛ قال الله عَلا:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَوْا ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا وَعَلُواْ ٱلهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي السِّرِينِ،١٠٠٠) كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللللَّ

وكذلك "لعلُّنا نوقن بلقاء الله عَلا "؛ قال الله عَلا:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمْدٍ تَرَوْهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ أَكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى أَيُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَالْعَدَا:٢) تُوقِنُونَ ﴿ وَالرَّعَدَا:٢)

وكذلك "لنبتغي من فضله ونشكره ونتفكر بآياته ونعقلها ونهتدي "؛ قال الله علا:

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقُّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِنُّ ۞ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ١ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بِلغِيهِ إِلَّا بشِقَ ٱلْأَنفُس ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَتَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيل وَمِنْهَا جَابَرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَٰلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِرَ ۖ ٱلسَّمَاءِ مَآء ۖ لَكُر مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِه مَ ۗ إِنَّ في ذَالِك لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلَفًا أَلْوَانُهُرْ ۗ إِنَّ في ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَهُو آلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَك ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِر فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَراً وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَىٰمَاتِ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ (النحل،١٦-٢٠) و كذلك "لندَّكُّ ونشكر "؛ قال الله عَالَيْ:

وَهُو َ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ النَّهُانَ

وكذلك "لندعوه"؛ قال الله عَالى:

قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرْ رَبِي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ (الفرقان،١٥

وكذلك "ليتوب على المؤمنين والمؤمنات"؛ قال الله عَلا:

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (الخراب ٧٣: ٢٣)

وكذلك "لنبلغ أجلاً مسمّى ولِنعقل "؛ قال الله عَلا:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ شُخْرِ جُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَتَلُغُوٓا الْمَدَكُم مِّن يُتَوَقَّىٰ مِن قَبْلُ اللَّوَلِيَتَلَغُوٓا أَجَلاً مُسَمَّى الشُدَكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ مِن قَبْلُ اللَّوَلِيَتَلَغُوۤا أَجَلاً مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَلِتَلَفُوۡا أَجَلاً مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ الله (١٧: ١٧:

وكذلك "لنبتغي من فضل الله عَلَى ونشكره ونتفكّر في آياته ونكون ممن يتفكّرون"؛ قال الله عَلى:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۚ وَهَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

و "لتُجزى كل نفس بما كسبت "، قال الله عَلا:

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ

وكذلك "لنتعارف"؛ قال الله ﷺ:

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ (المعران ١٣: ١٣)

وكذلك "لنتبصَّر ونكون من أصحاب الذكرى والإِنابة"؛ قال الله ﷺ:

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ وَهَ ٥٠٠ ١٨)

وكذلك "لنقيم الوزن بالقسط ولا نطغى أو نخسر في الميزان"؛ قال الله علله:

ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَق ۖ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

يحُسْبَانِ ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيرَانَ ﴿ الْمَنَهُ اللّ تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيرَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيرَانَ ﴿ الرّمَنِهُ ١٠-٩) وكذلك "لنهتدى للسبيل ونكون شاكرين لله ﷺ ؛ قال الله ﷺ:

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ (الإسان،٢٠:٢-٢)

وكذلك "خلق الأرض وجعلها لنا متاعاً"؛ قال الله عَلا:

ءَأَنتُمُ أَشَدُ خُلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَنهَا ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صِبْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنهَا ﴾ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنهَآ ۞ أَخْرَجَ مِبْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنهَا ۞ وَٱلْجَبَالَ أَرْسَلهَا ۞ مَتَنعًا لَّكُرُ وَلِأَنْعَنهِكُرْ ۞ (الناعات ٢٠٠ عروم)

والقاسم المشترك بين هذه الآيات كلها هو أن الله على خلقنا وأعطانا الحرية وابتلانا في هذه الحياة لكي ننال رحمته، ولو أنه سيعذب بعضنا على عدم الوفاء في سبب خلقه.

وإضافة إلى ذلك كله فإنه يوجد في القرآن الكريم خمس وعشرون آية أخرى يصف الله على فيها تفصيل حكمته في خلق أجزاء من الخلق (وليس الخلق كله) لخدمة الإنسان في الغاية من حياته وهي نيل رحمة الله على من خلال عبادته، وعلى سبيل المثال قوله على:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ

. (۱۵: ۱۷۰ (الملك ۱۷۰)

٣٤ وانظر أيضاً إلى: (البقرة،٢ :١٨٥-١٨٧؛ والأنعام،٦ :١٦٥؛ والأعراف،٧ :١٥٦؛ وويونس،١٦: ٥٠ و ١٤ و ١٦٠ وإبراهيم،١٤ :٣٢-٣٤؛ والحجر،١٦: ١٥- ٥٠؛ والنحل،٦٦ :٨٥-٨٠ وطه،٢٠ : ٥٠ و ٥٣- ٥٥؛ والحج،٢٢ : ٥٠٦؛ والمؤمنون،٣٣ : ٧٨-٨٠ والفرقان،٢٥ : ٧٨-٧٠؛ والروم،٣٣

#### غازي بن محمد بن طلال

فهذا كله دليل على أن خلق العالم والإنسان من أجل الرحمة، وبما أن الحبّ من الرحمة (كما رأينا سابقاً في فصل "الله على والحب") فخلق العالم والإنسان من الحبّ أيضاً.

米

مسألة: إذا كان الخُلق من الرحمة وبالتالي من الحبّ، فما حال الخُلق الذين لا يجبهم الله ﷺ؟

سنرى لاحقاً إن شاء الله، أن الله على لم يذكر في القرآن الكريم أنه لا يحب شيئاً من خلقه إلا بعض الفئات كالظالمين والكافرين وبعض الأعمال السيئة، فجواب هذا السؤال يقتصر على ما هو حال هذه الفئات كالظالمين والكافرين وبعض الأعمال السيئة بالنسبة لحب الله على ورحمته.

أما بالنسبة لبعض الفئات كالظالمين والكافرين فنقول إن الله ﷺ خلقهم من رحمته على الفطرة، وفي أحسن تقويم وفي أحسن صورة ". يقول الله ﷺ:

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي وَالتِّينِ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ وَهُنذَا ٱلْإِنسَنِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ثُمَّنُونٍ ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ إلَّا ٱلَّذِينِ ﴿ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُولِ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>:</sup> ٤٦؛ ولقمان، ٣١ : ١٠- ١١ و ٣١- ٣٦؛ والسجدة، ٣٢ : ٧- ٩؛ وفاطر، ٣٥ : ١٢ - ١٣؛ ويس، ٣٦ : ٩٠؛ والطلاق، ٦٥: ١٢ و ٣٣- ويس، ٣٦؛ ونوح، ٢١ : ١٤ و ١٣٠ ؛ ١٤؛ ونوح، ٢١ : ١١ و ٢٠ . ٢١؛ ونوح، ٢١ : ١٤ - ٢٠).

٣٥ وسنشرح لاحقاً ما أنعم الله به على الإنسان في فصل "حب الله ﷺ للناس" وفي فصل "ما هو الوقوع في الحب؟ " بزيادة من التوسع والتفصيل.

اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَكُمْ وَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ (عاد.٠٠)
ع:١٠)

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُرٌ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُرٌ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ (العنان، ١٤: ٢٠) يَتَأَيُّا ٱلْإِنسَىٰ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلْكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِيَ أَيِ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَبَكَ ۞ (الانظار، ٢٠: ١-٨)

ولكن هذا لا يعني أن الله ﷺ الذي خلق الإنسان "في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " يُحبه بعدما يصبح "أَسْفَلَ سَنفِلِينَ"، عن أبي هريرة ﴿ قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ...» "".

وعن عياض الجاشعي قال رسول الله ﷺ:

«يقول الله تعالى: "... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ... "» ".

فهذا يعني أن الله على خلق الإنسان من الرحمة ولكن جعله حراً، يختار ما يشاء من الخير أو من الشر. يقول الله على:

إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ (الإسان ٢٠: ٧٦)

وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ٢٠٠ (البلد،٩٠)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَآسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَ ثَهِمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ (سنه:١٠؛ ١٧)

٣٦ رواه البخاري، رقم١٣٨٥، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ورواه مسلم، رقم٧٢٦٨، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.

٣٧ رواه مسلم، رقم٢٨٦٥، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنّة وأهل النار.

قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن رَبِّي وَءَاتَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُرْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ٢٨: ١٨:

فالمسألة ليست أن الله على لا يحب الظالمين والكافرين والأفعال الشريرة، بل هي أنّ الظالمين والكافرين استعملوا حريتهم ليرفضوا حبّ الله على.

# الحب في القرآن الكريم 7. الباب الأول؛ الفصل الثالث: **الكون والحب**

ما الفرق بين التسبيح والحمد؟ التسبيح يدرك الإنسان فيه عظمة الله على وصفاته الجلالية لأن التسبيح هو تنزيه الله على والحمد – وهو الشكر العام^ – يدرك فيه صفاته الجمالية، أو "الإكرامية"، ويحمده عليها. وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح بحمد الله تسبيحاً وحمداً فطرياً:

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِهِنَ ۚ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ - وَلَدِكن لَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ (السراء:١٠) ٢٩

فهذا الحمد يضم حبّ المخلوقات الفطري الطبيعي لله ﷺ. فالكون كله يحب الله ﷺ. فالكون لله ﷺ؛ كله يحب الله ﷺ كان يفقه كما قال الله ﷺ: "وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ". لكن رسول الله ﷺ كان يفقه ويسمع حبّ الجماد – الذي ليس له قلب – لله ﷺ وحبه أيضاً له ﷺ. وهذا واضح في أحاديث "حنين الجذع" التي جاءت في صحبح البخاري:

٣٨ قال ابن كثير في تفسيره، ص٦٧: "وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (الحمد لله) كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: (الحمد لله) شكراً ... فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه ".

وهذا ما يُسمّى بـ "التسبيح بالحال"، أمّا تسبيح العبد لله ش بشكل واع ومتعمّد، فيسمّى "التسبيح بالقول".

فَضَمَّهُ إِلَيْهِ؛ تَتِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ: «كَالَتْ تُبْكِي عَلَى مَا كَالَتْ تُسْمَعُ مِنْ الدُّكْرِ عِنْدَهَا» '.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما:

«كان النبي الله عليه» إلى جِذع فأتاه فمسح يده عليه» في

ويؤكد هذه الحقيقة ملكية الخالق عَلا للخَلق، فهو الملك والمالك:

أَلَا إِنَّ يلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(يونس،۱۰، ۵۵)

أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَن فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً قنوت الخَلق لله:

وَلَهُ ر مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ ر قَنبِتُونَ ١٦: ٢٠٠٥)

كما يؤكد هذه الحقيقة تسليم الخَلق لله:

أَفْغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ۚ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ عَدِانَ ٢٠٠٨)

وكذلك يؤكد هذه الحقيقة سجود الخلق – باستثناء الإنسان العاصي – لله عَلا:

قال الله عَلاني:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَّتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُمْرِمُ وَالنَّهُ وَمَن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

وقال الله عَلاني:

٤٠ رواه البخاري رقم ٣٥٨٤، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.

٤١ رواه البخاري رقم ٣٥٨٣، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَ (الرعاد ١٥٠)

وأخيراً، نرى تأكيد هذه الحقيقة في أن كل شيء في الوجود يسأل ويرجو الله على بطريقته. وهذا معنى اسمه على: "الصمد".

قال الله عَلاني:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ شِ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ (الإخلاص،١١٢: ٢-١)

ويؤكد هذا ما جاء في تفسير الجلالين أن معنى هاتين الآيتين هو أن الله الله "هو المقصود في الحوائج على الدوام".

وقال ﴿ اللهِ عَالَمُهُ:

يَشْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 💼 (الرحز،٥٥ :٢٩).

في كل الخلق، وبين جميع المخلوقات، فقط الإنسان العاصي لا يحب الله على في نفسه العاصية لكن كل أجزائه المُسَبِّحة تحمد الله على وبالتالي تحبه، أي أن عدم حبه لله ليس بكيانه لأن كيانه يحب الله على وهذا معنى من معاني قول الله على:

... وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ع ... (الإسرام ١٧٠١)

ودليلنا على أن الإنسان يحب الله سبحانه بكيانه حتى لو كانت نفسه عاصية هو أن جلود البشر وحواسهم تشهد عليهم.

قال الله عَلانَ:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🗊 (الور،٢٤: ٢٢)

وقال الله عَلانة:

ٱلْيَوْمَ كَخْتِمُ عَلَى أَفْوَ هِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿

وقال الله ﷺ:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا لَهُ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (سلنه: ٢٠-٢١)

فالكون كله يحب الله علل، وكيف لا؟ وهو خالقه، وبارؤه ومصوره. قال الله علله:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (الحد، ٥٩ : ٢٤).

أما بالنسبة لحب الله لخلقهِ فقد ذكرنا سابقاً أن الله عَلا قال:

... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَن الأعراف،١٥٦:٧٠).

ومع أن الله سبحانه لا يحب فئات الظالمين والكافرين والمشركين والمنافقين – كما سنرى إن شاء الله – وباستثناء هذه الفئات فالله على يحب كل شيء وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنه سيلطُف بكل شيء دوماً، فقال: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ولم يقُل ولطفي وسع كل شيء، ولكن قال:

ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَآء ۖ وَهُو ٓ ٱلْقَوِئُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ السّروى ١٩: ١٩) .

فالله يرزق اللُّطف لمن يشاء، ولكن رحمته أوسع. والدليل على أن الله يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين) هو أن الجمال موجود في كل شيء خلقه، قال ﷺ:

ٱلَّذِيَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ... (السجدة،٣٢)

فالله عَلَى يُحب الجمال الموجود في الخلق الذي أحسنه والذي هو من جماله، لأنه «يحب الجمال».

ولا يعني هذا أن حبّ الله مثل الحبّ الإنساني لأنه قال:

... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ أُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٤ (النوري ١١: ٤١٠)

فالخلاصة هي أنَّ الله ﷺ يحب الكون والإنسان لِما وضعه فيهما من

جمال. إذاً فالله يحب جماله على في الكون، وبالتالي يحب الكون لما وضعه هو فيه من جمال. ولكن البشر يحبون الله (أو يجب أن يحبوا الله على ليس لذاتهم وإنما لذات الله على وحده، فالله على يقول:

... وَٱللَّهُ ٱلْغَنَّى وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ... (عمد،٤٧)

ويقول الله عَالَة:

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَا ١٥٠ ٢٠٠

فالخَلْق يحبون الله عَلَى لذاته ولجماله، ولجمال الكون والإنسان – وهذا الجمال لا يعود لهم إنما هو من الله عَلى – والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم ٧. الباب الأول؛ الفصل الرابع: حب الله على للناس

# المطلب الأول: فضل الله عللة وحبه للناس عامة

فضل الله شيء من رحمته، والرحمة – كما رأينا سابقاً – تأتي مع الحبّ، فينبغي لنا هنا أن نذكر أنّ فضل الله ﷺ الذي يعطيه للإنسان من غير شروط هو شيء من عموم حبه.

فبعد أن خلق الله عَلَا الإنسان من تراب، نفخ فيه من روحه:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحي فَقَعُواْ لَهُ وسَنجِدِينَ 💼 (ص٧٢: ٧٨)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَوْبَدَأً خَلْقَ الْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن اللّ سُلَلَةِ مِن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْهِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ (السِينَةُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَّا تَشْكُرُونَ ۞ (السِينَةُ ١٠٠٧)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُۥ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُۥ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَنَفَخْتُ إِبْلِيسَ أَنَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ يَتْإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ يَتْإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهِيهُ ﴿ وَلَا لَكُونَ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# وخلق الله على الإنسان في أحسن صورة:

اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَكُمْ وَرَحُمُ وَرَرَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ (اللهِ اللهِ عَلَمِينَ ﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ (الناب:١٥)

### غازي بن محمد بن طلال

يَتَأَيُّا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ (الانطار،١٢.١٢-٨)

# وخلق الله على الإنسان أيضاً في أحسن تقويم:

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ ثَمُّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمُنُونٍ ﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِينِ ﴾ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْرَمِ ٱلْكَالِمُ مَنُونٍ ﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِينِ ﴾ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْرَمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

## وخلق الإنسان على فطرة حنيفة:

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَا ءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينِ ثُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَذَ لِلْكَ ٱلدِّينِ اللَّهَ

فبروح الله، وبأحسن صورة، وبأحسن تقويم، وبالفطرة الحنيفة، فضّل الله على الله على على كثير من الخلق:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّرَ. ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ الإسلامِ ٢٠٠ )

فبهذا الفضل، كرّم الله عَلَيْهُ الإنسان حتى على الملائكة وجعله خليفته في الأرض:

وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ

لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴿ وَالاعراف، ١١: ٧٠

فبهذا كله تسلّم الإنسان أمانة أكبر من أن تحملها السماوات والأرض والجبال:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْرَ ۖ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ۞ (العراب ٢٢: ٢٢)

وأخيراً لا يفوتنا أن نذكر أنه بالإضافة إلى الفضل غير المشروط الذي كرَّم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى به كل إنسان كَفَرْدٍ. يقول الله عَلَى:

٢٤ انظر أيضاً إلى: الأعراف،٧ : ١٢ - ٢٧؛ الإسراء،١٧ : ٦١ - ٦٥؛ الكهف،١٨ : ٠٥؛ طه، ٢٠ انظر أيضاً إلى: الأنعام،٦ : ١٦٥؛ فاطر،٣٥ : ٣٩؛ الأنعام،٦ : ١٦٥؛ فاطر،٣٥ : ٣٩؛ الأحزاب،٣٣ : ٧٣.

#### غازي بن محمد بن طلال

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ النامِ،١٦ : ١٥) وَمَا بِكُم مِّن نِغْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ جََّئُونَ ۚ (النامِ،١٦ : ٥٠) وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ۚ إِلَامِهِ،١٤ : ٢٤)

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَهِرَةً وَبَاطِئَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن مُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ ۞ (لندا،١٠:١)

كُلاَّ نُمِدُ هَتَوُلَآءِ وَهَتَوُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ١٧سـ ١٧٠١

米

# المطلب الثاني: حبّ الله على الخاص للفاضلين

كما رأينا، فضّل الله عَلَى الإنسان بشكل عام وبشكل فردي تفضيلاً عظيماً على باقي المخلوقات. والفَضلُ من الرحمة، ولا يمكن فصل الرحمة عن الحب. ففضل الله الكبير على على الإنسان هو نتيجة حبّ الله للإنسان بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، أشار الله على إلى محبته للناس في حالة اتّباعهم للرسول

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ۗ وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(آل عمران،۳ :۳۱)

وذكر الله عَلَى قوماً قد يأتون في المستقبل، ويتحلون بصفات معينة: يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِيبِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ مُحِيُّجُمْ وَمُحُبُّونَهُۥۤ أَذِلَّةٍ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ مُجَنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَسِغُ عَلِيمُ ۚ ﴿ اللّٰمَاهُ : ٥٠٠

لكن ذَكَرَ الله ﷺ ثمانية أصناف من الناس يحبهم وبفعل مضارع، كما يلى:

# ١. "المتوكّلين ":

فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هُمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۚ ۚ اللهِ عَرَانِهِ ١٩٥١)

# ٢. "المتطهّرين" أو "المطهرين":

وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ أَقُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ أَوَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ أَفَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ يَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَمُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﷺ (البَوَءَ: ٢٢٢)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ مُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَٱللَّهُ مُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## ٣. "التوابين":

وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاَعْتِرُلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ ثَى مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَكُِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَتُحُبُ ٱلْمُتَا يَهِمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَكُبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَتُحُبُ ٱلْمُتَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَكُبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَتُحُبُ ٱلمَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْمِ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْ

### ٤. "المقسطين":

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ ا

وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْهُمَا أَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلِّي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ أَإِنْ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (المجرات ٤٤)

لَّا يَنْهَاكُرُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ كُنِّرِجُوكُم مِّن دِيَنرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ السَعَةَ،١٠: ٨)

٥. "الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص "٣٠:

إِنَّ ٱللَّهَ يَكُِّبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنَيَكُ مَّرْصُوصٌ ١٠٠ (الصف ١١٠)

\*\* للوهلة الأولى قد يبدو شمول "اللّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَن مُّرْصُوصٌ" في قائمة الله على أمر عُيراً؛ خاصة حين نتفكر في الفضائل الواضحة للفئات السبم الأخرى. ولكن

الأمر يتضح حين نتذكر الآيتين اللتين سبقتا هذه الآية. يقول الله ﷺ:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مِّرْصُوصٌ۞ (الصف١٠ ٢٠-٤)

فالقتال في سبيل الله صفّاً كالبنيان المرصوص متصل بوفاء والتزام الإنسان بعمل ما قال إنه سيفعله، كما جاء في الآية الكريمة؛ أي أنه متصل بالصدق والإخلاص دون تردد أو نفاق وبالتالي كأنهم نفس واحدة. فالـ"صفّ" و"البنيان المرصوص" حاضران أولاً في نفوسهم. يقول الله ﷺ:

\* أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتنبَ أَفَلَا تَعْقلُونَ 🟐 (البقرة،٢: ٤٤)

## ٦. "الصابرين":

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ مُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ

### ٧. "المتقين":

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ (ال عمران،٣٠١)

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْءً وَلَمْ يُظَنهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَّا ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا اللَّهَ عَلَيْكُمْ أَلَالًا عُكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ٢٠ (الربنه :١٠)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُمْ عِندَ اللّهِ اللّهِ عَهْد أَمّ عَنهَدتُمْ عِندَ اللّهَ عَبْدُ اللّهَ عَبْدُ اللّهَ عَبْدُ الْمُتّقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَجْبُ ٱلْمُتّقِيمَ ﴿ اللّهَ عَبْدُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَبْدُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

### ٨. "المحسنين":

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَاكُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحُبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

### (البقرة،٢ :١٩٥)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ نظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﷺ (الرعون: ١٣٤: ١٢٥)

فَعَاتَنهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْاَخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ مُحِبُ ٱلْحَسِنِينَ ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ عَن فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنقَهُم لَعَنَّهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيَةً اللهُ مُرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَواضِعِهِ فَ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمْ اللهُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمْ اللهُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِنهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمْ أَلَا

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (المالدة، ١٣:)

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَقَوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَحْسَنُوا ۗ وَٱللَّهُ مُحِبُّ ٱلْحَسِنِينَ

#### (المائدة،٥ :٩٣)

ما هو القاسم المشترك بين هذه الأصناف الثمانية من الناس؟ الجواب أنهم جميعاً يتحلّون بأنواع من فضائل النفس. فالتوكّل، والطهارة، والتوبة، والقسط، والقتال في سبيل الله، والصبر، والتقوى، والإحسان، كلها فضائل وبالتالي كلها من جمال النفس، الجمال "الداخلي" في الإنسان<sup>13</sup>. ولذلك ذكرنا سابقاً (في فصل "تعريف الحب") أن حبّ الله على هو "حب الجمال" كما جاء في الحديث الشريف:

## «إن الله جميل يحب الجمال»

لكن "الإحسان" أكثر من فضيلة واحدة: بل يشمل جميع الفضائل. وهذا واضح من حديث جبريل المنظم:

# «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ...

العبادة المخلصة – "كأننا نرى الله ﷺ – تحتاج إلى جميع فضائل النفس؛ فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله ﷺ كأنه يراه من دون أن يسخّر قلبه وعقله ونفسه لله. فالوصول إلى معرفة وحدانية الله ﷺ وحقيقته المطلقة

٤٤ ولذلك فإن الله على يجب الإتقان. قال رسول الله على:

<sup>«</sup>إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط، ١/ ٢٧٥).

فإن الإتقان هو عمل النفس الجميلة، أو العمل الجميل من قِبل نفس جميلةٍ، والله أعلم.

٥٤ صحيح مسلم، رقم ٩٩، كتاب الإيمان.

٤٦ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم ١.

يستلزم حضور النفس بكليتها وجميع فضائلها. وهذا هو أصل معنى كلمة "الإحسان"، ف "الإحسان" من "الحُسن"، والحُسن جمال، وهو "نقيض القبح" في فالإحسان جمال النفس، أو الجمال الداخلي للإنسان. وهذا يتفق مع وصف حبّ الله الذي استنبطناه من الحديث الشريف أن حبّ الله هو "حب الجمال". ففي كل الآيات المذكورة آنفاً كأن الله على يقول إنه يحبُ الذين يتحَلُّون بالنفوس الجميلة بدرجات معينة، والله أعلم.

هذا هو ما نفهمه أيضاً من الآية الكريمة التالية:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

وقد أفاد قوله ﷺ (قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱلله َ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱلله ) أن الله ما وعد أحداً بجبه الأعظم والأشد إلا رسول الله ﷺ، أما بقية الناس فإنه وعدهم بجبه إذا اتبعوا السنة وذلك من غير أن يَعدهم بالنجاح الكامل في هذا. وربما يكون هنالك – والله أعلم – سرٌّ عظيمٌ وهو أن الوحيد الذي

٤٧ الزبيدي، تاج العروس، مجلد ١٨، ص٠٤٠.

٤٨ والأصناف الثمانية الذين يجبهم الله ﷺ هم المتبعون لسيدنا رسول الله ﷺ وهم مجموعون بالإجمال في هذه الآية الكريمة.

٤٩ قال الإمام الراغب الاصفهاني:

<sup>&</sup>quot; وحببت فلاناً يُقال في الأصل بمعنى أصبت حَبَّة قلبه نحو شغفته وكبدته وَفَأَدَّتُهُ". (المفردات في غريب القرآن، ص١١٢).

يحب الله، والله يحبه، بشكل تام، هو رسول الله ﷺ. والذي يؤكد هذا الأمر أنه لا يوجد ذكر لإنسان " يحب الله والله يحبه " في القرآن الكريم بصيغة الحاضر، وإنما الحالة الوحيدة التي جاءت بهذا الوصف إنما تُتخبر عن المستقبل، وهو في الآية الكريمة التالية (وقد ذكرناها سابقاً):

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ سُجُنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِرَا اللهِ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ 
ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيدً 
(المسنوة عَالَى اللهُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيدً 
اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وسيأتي الكلام – إن شاء الله – في موضوع حبّ الله لرسوله ﷺ في الفصل القادم فيكفي الإشارة لهذا الموضوع هنا.

米

### المطلب الثالث: الترتيب الهرمي للفاضلين

يبدو أنه يوجد بين أصناف المؤمنين المذكورين أعلاه تفاوت في الدرجات والتفضيل: فقد ذكر الله على الحسنين في كتابه العزيز (خمس مرات)، ثم المتقين والمقسطين (ثلاث مرات)، ثم الأصناف الخمسة الأخرى (مرة واحدة).

ه بطبيعة الحال هذه المعية تعتبر نوعاً خاصاً من أنواع الحب. فرسول الله ﷺ وضح علاقة الحبّ بالمعية في قوله:

<sup>«</sup>المرء مع من أحب». (رواه البخاري، ٦١٦٨ في كتاب الأدب، باب علامة حبّ الله). وقوله: لمن قال له ما أعددت للساعة من شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال له:

الحب في القرآن الكريم العية في القرآن الكريم نوعان ": العلماء أن المعية في القرآن الكريم نوعان ":

١. "المعية العامة" وهي أن الله على مع كل شيء:

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآبِيِينَ ۞ (الاعراف،٧:٧)

ومع كل مجموعة من الناس:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن جُّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَاۤ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ۞ (الجانة ٨٠٠٠)

وحتى مع المذنبين:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﷺ (الساء: ١٠٨٠)

٢. "المعية الخاصة" وهي أن الله عَلَى مع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين:
 إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْفِي عَنكُر فِئَتُكُمْ شَيْءً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الانفال٨١٥٠)

«أنت مع من أحببت». (رواه البخاري، ٣٦٨٨ في كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب).

١٥ قال الإمام القشيري في كتابه الرسالة القشيرية، ص ٤٦: "وسأل ابن شاهين الإمام الجنيد عن معنى: (مع) \_ أي المعية \_ ، فقال: (مع) على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى: { إِنَّنِي مَعَكُمَا آشَمَعُ وَأَرَى }. ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال الله تعالى: { مَا يَكُونُ مِن خُوِّى ثُلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم }، فقال ابن شاهين: مثلك يصلح أن يكون دالاً للأمة على الله تعالى.

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِي مَعَكُمْ ۖ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكُومِ مِن تَحْتِهَا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكُم مِن عَنْتِهُمْ وَلاَّذَخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ وَرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلاَّذَخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن كَفَلُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

هُوَ الذِي خَلَقَ السَّمُوَّتِ وَالاَرْضَ فِي سِتَةِ ايَّامِ ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلُمُ مَا يَلِج فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تَخَنِّرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴿
وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿
السِيهُ ١٠٥٠؛

فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَبْرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴿

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَيحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ إِذْ يَقُولُ لِصَيحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَرَيزُ حَكِيمً اللَّهِ هَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

ومع موسى وهارون:

قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِعَايَتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ السرا٢٠٠٠)

قَالَ لَا تَخَافَآ ۗ إِنِّي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَكِ ۞ (ط:٢٠٠٥)

ومع موسى بشكل خاص:

قَالَ كَلَّا آُ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِينِ ﴿ الشعراء ٢٠ : ٢٢)

فكذلك نميّز درجتين من "المعية"، وإلا ما معنى قول رسول الله ﷺ "لا تحزن إن الله معنا" إذا كان المقصود أن لا فرق بين معية الله ﷺ لرسوله ولأبي بكر ﴿ فِي غار ثور وبين معية الله ﷺ للكفار الذين كانوا يحاولون أن

يقتلوهما عند غار ثور؟ وما معنى كلمة سيدنا موسى الله اله الله الله علا الله ولفرعون الله الله علا الله علا الله علا الله علا ولفرعون وجنوده؟

ولهذا فإننا نميّز بين الأصناف الخمسة الذين يحبهم الله على المذكورين أو آنفاً من غير ذكر معية (وهم الذين وصفوا بـ "المتوكّلين"، "المتطهّرين" أو "المطهرين"، "المتوابين"، "المقسطين"، "والذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ") والأصناف الثلاثة الذين يحبهم الله والله معهم، وهم:

## ١. "الصابرين " ٢٠:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلُوةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ (البرن ١٠٠١) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اعْتَرَف عُرْفَةً بِيَدِهِ عَالَى اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا مَنِ الْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَلِيلَةٍ عَلَيْتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَنُواْ اللّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ اللّهِ مَن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ اللّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَأَطِيعُوا آلِكَهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ (الانفال ١٦٤٠)

ٱلْكَن خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأَنَّهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِأْتَتَهِنَ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يُغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ (الانفال ١٦: ١٦)

٥٢ ربما يكون في ذكر معية الله ﷺ للصابرين أربع مرات في القرآن الكريم إشارة إلى أن الصبر يحتاج إلى جلد قبل أن يصل الصابر إلى درجة المُحسن، والله أعلم.

## ٢. "المتقين ":

الشَّهْرُ الْخُرَامُ بِالشَّهْرِ الْخُرَامِ وَالْخُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ النِونَ ١٩٤١) إِنَّ عِدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ وَالْمُرْوَا فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ الدِينَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ الدِينَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ الدِينَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ الدِينَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۚ ۞ (البينة ١٣٢٠)

## ٣. "المحسنين":

وَٱلَّذِينَ جَنِهَدُواْ فِينَا لَهُدِينَّهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (المنجوت،١٩:

والله على ذكر المحسنين والمتقين، وأشار إلى الصابرين معاً في الآيات التالمة :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۚ ﴿ وَالسَّالِهِ اللَّهِ مَعُ السَّالِهِ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُم خُيْسِنُونَ ﴿ السَّالِهِ ١٢٧-١٢٧:)

قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي ۖ قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِن اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسن،١١:١٠)

فهذا يعني – والله أعلم – أن ثلاثة أصناف من المؤمنين الذين يجبهم

الله ("الصابرين" و"المتقين" و"المحسنين") يتميّزون على خمسة أصناف من المؤمنين الذين يحبهم الله ("المتوكّلين"، "المتطهّرين" أو "المطهرين"، "التوابين"، "المقسطين"، "والذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان مرصوص").

والقرآن الكريم يؤكّد هذا حين يذكر الله على الذين يكافئهم سبحانه "بغير حساب" – أي بلا حد ومن دون قياس الخير الذي قاموا به – ومن الواضح أن هذه المكافأة تدل دلالة مهمة على فضل الله على وحبه. والله على يذكر المكافأة "بِغَيِّر حِسَابِ" ست مرات في القرآن الكريم:

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوَقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنِمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، البند، ٢١٢)

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ المَامِنَ ١٧٠:١٧١

فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا أَلَّهَ وَمَنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا فَالَ يَهمْرُهُمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا اللَّهَ عَلَى مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْفُهُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ عَلَى اللهِ عَندُ اللهِ اللهُ ا

رِ جَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِحِنَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ الزَّكُوةِ تَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللهُ عَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، المِور،٢٨-٢٨)

قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ (الرم٣١:١٠)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا مُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَى ٰ وَهُوَ

# مُؤْمِرِ ﴾ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الآية الأولى تشير إلى "الذين اتقوا"؛ والآية الثانية لا تحدد الذين يحظون بمكافأة "بِغَيْر حِسَابٍ"؛ والآية الثالثة تتحدث عن السيدة مريم العذراء عليها السلام؛ والآية الرابعة تشير إلى الذين يذكرون الله على بشكل مستمر؛ والآية الخامسة تشير إلى "الصابرين" و"المتقين" و"المحسنين" - الفضائل الثلاث التي دُكِرَت سابقاً في آية واحدة؛ أما الآية السادسة فتشير إلى "من عمل صالحاً"، ولعل هذا يشير إلى "الصالحين" في أعمالهم. باختصار، فإن الفضائل التي يكافئها الله "بِغير حِسَابٍ" والتي دُكِرَت تحديداً هي الفضائل الثلاث نفسها التي سبق ذِكرها وهي: "الصبر" و"التقوى" و"المتقين" و"المحسنين") هم النخبة ممن يحبهم الله على .

ولكن توجد درجات حتى بين الصابرين والمتقين والمحسنين، حيث إن المتقين والمحسنين أعلى درجة من الصابرين. يمكننا أن نرى هذا في حقيقة أن الوعد الأخير الذي أخذه الله على نفسه "وَعْدًا مَّسْعُولاً" في القرآن الكريم هو وعد للمتقين، يقول الله على:

قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءٌ وَمَصِيرًا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشْآءُونَ خَلدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ وَعْدًا مَّشْعُولاً ۞ (النرنان،١٥٠: ١٥٠-١١)

وهذا أمر مهم يذكّرنا بقول الله عَلَىٰ أنه "كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ" (الأنعام، ٦: ١٢؛ وانظر أيضاً الأنعام، ٦: ٥٤)؛ فكما رأينا في فصل "الله عَلَىٰ والحب" فإن الرحمة من الذات الإلهية نفسها. وبعبارة أخرى فإن الله عَلَىٰ يحب

"المتقين " لدرجة أن مكافأتهم بـ "جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ" أمر تتطلبه الذات الإلهية "٥.

ومن جهة أخرى، نرى أهمية الإحسان لأن الله على استعمل كلمة "مَعَ" في الآية الكريمة: " وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ " (السَّيَوتَ ١٩٠١)، والتي تؤكّد أن الله مع المحسنين. ولا يفوتنا أن نذكر أن "المُحْسِنِينَ" انفردوا في القرآن الكريم بقربهم من رحمة الله على:

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ َ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الامراف:٥٦: ٥١

وهذا يؤكد أصلاً تعريفنا "للإحسان" آنفاً كجامع لفضائل النفس. فالله على يحب من كانت نفسه جميلة وبحسب درجة جمال نفسه، فيقول الله على:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ (النعرا ٢٦٠٠ ٨٥٠ ٨٥٠)

米

المطلب الرابع: عطاء الله ﷺ لكل الناس مع أن الله ﷺ يحب الصابرين والمتقين والمحسنين، فرحمته وسعت كل

٣٥ يقول الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب"، ٢٤/٥٣ إن وعد الله "وَعْدًا مَشُولًا" ويعود إلى دعوة المؤمنين والملائكة:

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَىمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُٱلْبِيعَادَ 📚 (ال صران: ١٩٤٠)

... رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَآغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَآتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجَّحِمِ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآلِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ (عانه:٠٠: ٧- ٨)

والملفت في هذه الآيات الكريمة أن الله ﷺ يذكر وعده في القرآن الكريم وهذا يثبت أن الله ﷺ ألزم نفسه سبحانه بهذا الوعد ، والله أعلم.

شيء، كما ذكرنا. يُضاف إلى ذلك أن عطاء الله على الكريم يصل إلى كل شيء بغض النظر عن هل تستحق ذلك أم لا، هبة منه على بلا مقابل:

كُلاَّ نُمِدُ هَتَوُلاَءِ وَهَتَوُلاَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ١٧٠١ السلامِ ١٧٠١)

وحتى مع المؤمنين الفاضلين لا يوجد هناك ربط بين نعمة الله واستحقاق الناس لها:

وَءَاتَنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارٌ ۚ إِلَيْهِ ١٤٠،١٤٠

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الساء ١٦٠)

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ظَهْرِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُلِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ ﴿ ال (المدادة:٢٠)

وحتى الكفار والظالمين والمشركين والمنافقين فالله على يمهلهم برحمته: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ السَامَانِهِ، اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَنكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَنكِن يُؤَخِّرُهُمْ

وَلُو يُواجِدُ اللهُ النَّاسُ بِمَا كُسُبُوا مَا لُرْتُ عَلَى طَهُرِهَا مِنْ دَابُو وَسُكِّنَ يُوجِر إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَالِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

فالحمد لله،

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿

# ٨. الباب الأول؛ الفصل الخامس:

# حب الله ﷺ لرسله وأنبيائه الطلب الأول: الأنبياء

فضّل الله عَلا أنبياءه ورسله على كل الخلق (بما فيهم أولياؤه):

وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَوَفَهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِاَلْحَقِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ

هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ (غافر،٤٠)

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٤٠٠٥)

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ عَ (النمراسة ٢٠٨: ٢٠٨)

تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَرِ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَىلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ ٱلْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ المَيدر: ١٢:

مًّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ (الحفاف:13:4)

وذكر الله على أسماء خمسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم، ثمانية عشر منهم في الآيات التالية:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ أَنْرَفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ فَي وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلاً هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ ۗ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا وَتَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلِّ فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلاَ مِنْهِمَ اللّهِمِينَ هَا وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَيُونُهُمْ وَهُدَيْنَكُمْ وَهُدَيْنَتُهُمْ وَهُدَيْنَتُهُمْ وَهُدَيْنَتُهُمْ وَهُدَيْنَتُهُمْ وَهُدَيْنَتُهُمْ وَهُدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ۞ (الاسلم: ٨٠٠)

والسبعة الباقون الذين لم يذكروا في الآيات أعلاه ولكنهم ذُكروا بالاسم في القرآن الكريم هم: إدريس الله ، ذو الكفل الله ، شعيب الله ، هود الله ، صالح الله ، وسيدنا محمد . واختلف العلماء في الخضر – وهو المذكور مع موسى الله (في سورة الكهف،١٨ : ٢٠- ٨٢) – هل كان نبياً أو ولياً.

# المطلب الثاني: الرُّسُل

إن كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسولاً. قيل في الأحاديث المختلفة إنه كان عبر التاريخ أربعة وعشرون ومائة ألف نبي وخمسة عشر وثلاثمائة رسولاً ثن. والرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة والنبي هو الذي ينبئ الناس نباً من الله عن شريعة جاءت مع رسول ثن نعلم أن الله على أكد

٥٤ جاء في الحديث عن أبي ذر الله قال:

يا رسول الله: كم الأنبياء؟ فقال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقال: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر، جماً غفيراً». (رواه أحمد في المسند، ٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وابن حبان في صحيحه، ٢/ ٧٧).

٥٥ قال ابن أبي شريف: "وقد تحصَّل في معنى النبي والرسول ثلاثة أقوال: الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الأول المشهور، والفرق بأن الرسول مَنْ له شريعة وكتاب أو نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثته، وكونهما بمعنى واحد وهو الذي عزاه للمحققين، وهو يقتضي اتحاد عدد الأنبياء والرسل". (ابن أبي شريف، المسامرة في العقائد، ص ١٩٤).

وقال الأستاذ عبد القاهر البغدادي أثناء سرده للأمور التي اتفق عليها أهل السنّة والجماعة في كتاب (الفرق بين الفرق) في تعريف الرسول والنبي: "أن كل مَنْ نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان مَلَك من الملائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة

أن اثني عشر من الأنبياء الذين سماهم في القرآن الكريم هم رسل أيضاً، وخمسة منهم مذكورون في الآية الكريمة التالية:

للعادات فهو نبي، ومن حصلت له هذه الصفة وخُصَّ أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول". (الأستاذ عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ٣٤٢).

فالتعريف الصحيح والدقيق في تعريف كل من النبي والرسول والفرق بينهما، أن الرسول هو: "مَنْ أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه"، والنبي هو: "مَنْ أوحي إليه بشرع رسول وأمر بتبليغه"، فكل منهما بُعِث من عند الله ﷺ ومأمور بالتبليغ، لقوله ﷺ:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَهِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطِينُ فِيٓ أُمْبَيْتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلِقى ٱلشَّيْطِينُ ثُمُّرُ مُحَكِمُ اللَّهُ ءَايَنِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ (الحج.٢٠٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِّي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🚭 (الاعراف،٧٠)

ولا أدَل على ذلك أيضاً من قوله عَلا:

وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ خُلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ وَنَندَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ خَيًّا ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلٌ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً ﴿ وَهَمْبَنَا لَهُۥ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلٌ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً فَي وَوَهُبْنَا لَهُۥ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلٌ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً فَي رَسُولاً فَي مِن مِهِ وَالْفَرْدِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مِن مُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ

بيَّن الله على هنا الفرق بين وظيفة الرسول ووظيفة النبي: فسيدنا موسى الله هو الرسول الذي أُرْسِلَ بشريعة جديدة وهي في التوراة، وسيدنا هارون الله هو النبي الذي أمر بتبليغ التوراة وشريعة سيدنا موسى الله أيضاً، إلا أن الله على أكرم سيدنا هارون الله بشيء من وظيفة الرسالة، وذلك بطلب أخيه موسى الله على يقول:

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَىرُونَ ۞ وَهُمْ عَلَىّٰ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِغَايِنتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞ (الشعراء:١٣: ١٣-١٠)،

والدليل القاطع على أن سيدنا هارون الله كان له شيء من الرسالة لما أرسل مع سيدنا موسى الله هو قول الله ﷺ:

فَأْتِيَاهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ حِئْنَكَ بِثَايَةِ مِن رَبِكَ ۖ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﷺ (طه، ۲۰:۷). شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِىۤ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُولَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۚ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهِ النوري،١٤:١١)

وهؤلاء هم – أولو العزم من الرسل – وهم خمسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام)، أخبرنا الله على أن الأنبياء المذكورين تالياً هم رسل أيضاً:

١. هود العَلَيْئُلا:

إِذْ قَالَ هَٰمٌ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ، إِنِّي لَكُرَّ رَسُولٌ أَمِينٌ ، (النمراسات ١٢٥٠-١٢٥)

٢. صالح العَلَيْكُلا:

إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ (النمراهـ٢١ -١٤٣)

٣. لوط العَلَيْكُلا:

إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ (النمراسة ١٦١-١٦١)

٤. إسماعيل العَلِيْكُا:

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ (مربمه١٠ ١٥٠٠)

٥. يوسف العَلَيْكُلَّ:

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيَنَتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِّ مِّمًا جَآءَكُم بِهِ - حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ - رَسُولاً كَذَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابُ ﴿ اللهَ عَلَى اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابُ ﴾ (عاد،١٤٠٤)

٦. شعيب العَلَيْكُلَّا:

إِذْ قَالَ هُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ فِي إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فِي (السرامات: ١٧٨-١٧٨)

٧. إلياس العَلَيْكُالُا ٥٠:

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ (الصافات،٢٣: ٢٧٠)

٨. يونس العَلَيْكُلا:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱللَّمُرْسَلِينَ 💼 (الصافات،٣٧)

٩. هارون العَلَيْكُلا:

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأُرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَلَا تُعَدِّبُهُمْ ۖ قَدْ جِغْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكَ ۗ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿ (١٠٠٥: ٤٧).

٠١. داود التَّلَيْكُلُأَ<sup>٧٥</sup>:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَاللَّهُمَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللِهُ الللْهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِل

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّـنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُددَ زَبُورًا ۞ (الإسراء١٠٠ :٥٠)

٥٦ سيدنا إلياس وسيدنا يونس عليهما السلام كانا من الرسل، لأن كلمة "آلمُرسَلين" تعني
 رسولاً.

٧٥ ليس واضحاً لنا هل كان سيدنا داود الله نبياً أم رسولاً، وهذا يعتمد على أنه هل كان كتابه "الزبور" مستقلاً عن شريعة سيدنا موسى الله أم مقرراً ومؤكداً لها؟ وربما يُقال إن سيدنا داود الله إذا كان نبياً فقط أنه هو النبي الوحيد الذي نعلم أن الله علا أتاه كتاباً وهو "الزبور"، وربما يكون في الآية الكريمة التالية إشارة إلى هذا التفضيل الإلهي بين الأنبياء:

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْتَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّـنَ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُءَدَ زَبُورًا ۞ (الإسراء١٠) :٥٥)

凇

# المطلب الثالث: "أولو العزم" من الرسل

لا يجوز للمؤمنين أن يفرقوا بين أحد من رسل الله عَلا:

قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْمَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكُنِّنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَىعِيلَ وَإِسْحَىقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ومدرنه: ٨٤:٢)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَي ٱلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُورِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ وَالْمَلِهِ عَمُ الْوَالِمِيلاً ﴿ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ الْكَفُورِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ الْكَفُورِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ الْكَفُورِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّ

مع ذلك لا بد أن يلاحظ الإنسان أن الله ﷺ فضّل بعض الرسل على بعض:

تِلْكَ ٱلرُّسُٰلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ مِّنْكُمَّ مَّنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ ۚ

وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فالله عَلا ذكر "أولي العزم" من الرسل:

فَاصِيرٌ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّمُمْ ۚ كَأَيُّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ يُعَالَٰ اللَّهُ ۚ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ يَعُولَا اللَّهُ اللَّ

وقد ورد في حديث صحيح^° أن "أولي العزم" من الرسل هم الرسل الخمس المذكورون في الآيتين التاليتين:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ سَجَنَّتِي إلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ السَرِي ٤٠: ١٢)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـنَ مِيتَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ۞ (الاحراب،٣٣)

فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم صفوة صفوة البشر وصفوة صفوة الخلق. وذكر الله على ما يُشير إلى حبه لكل واحد منهم بطريقة مختلفة كما سنبيّن فيما يلي:

# ١. سيدنا نوح العَلَيْكُلَّا:

ذكر الله على أن نوحاً الله باعينه، كما أنه على ذكر أن نوحاً صنع الفلك بناءاً على الوحي:

فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن ٱصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا . . . (الومون ٢٧: ٢٢٠)

٥٨ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (برقم ٤٠٠).

# وَٱصْنَع ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا . . . (هود،١١٠)

٢. سيدنا إبراهيم الطِّيِّكُلِّ:

ذكر الله على أنه آتى إبراهيم صحفاً:

إِنَّ هَىٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ (الْعَلَى ١٨: ٨٠-١٩) وذكر الله ﷺ أن إبراهيم اللَّيْ خليله:

. . . وَٱتَّخَذ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا 💼 (الساء:١٢٥)

وكان إبراهيم عليه السلام بدوره أواه في حبه لله:

. . . إِن إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿ إِن إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَةَ ١١٤: ١١٤)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ (هود،١١ ٥٥)

## ٣. سيدنا موسى العَلَيْكُ:

ذكر الله علل أنه آتى موسى صحفاً الله والواحاً وتوراةً:

إِنَّ هَلِذَا لَفِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ (الأعلى، ١٨-١٥)

أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ 🚭 (النجم، ٣٦: ٣١)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُدَ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ جَجُرُّهُۥ ٓ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ

#### (الأعراف،٧ :١٥٠)

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَجِّمْ يَرْهَبُونَ ۞ (الامراف،١٠٤١)

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ ١٨

عمران،۳ :۳)

وذكر الله عَلَلْهُ أن موسى التَّلِيَّلُا نَجِيّه:

. . . وَقَرَّبْنَكُ خَجِيًّا ﴿ وَمِرِيم،١٩٠ :٥٠)

وأنه كان عند الله عَلا وجيهاً:

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۗ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَحِيمًا ﷺ (الاحزاب،١٩:٣٣)

وأن الله ﷺ ألقى عليه محبته وأنه اصطنعه على عينه:

. . . وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحِبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ (٣٩:٢٠،٠٠)

وأن الله عَلا اصطفى موسى لنفسه:

وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ١٠٥٥ (طه،٢٠)

ولهذا كان موسى النَّكِيُّ بدوره "أول المؤمنين":

. . . وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٣: ١٤٣)

وكما رأينا سابقاً ذكر الله على أنه كان مع موسى وهارون عليهما السلام، ومع موسى الله بشكل خاص:

قَالَ كَلًّا ۖ فَٱذْهَبَا غِايَتِنآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ (السراء:١٥٠)

قَالَ كَلَّا الله معى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ (الشعراء ١٢: ٢٦)

## ٤. سيدنا عيسى العَلَيْلا:

ذكر الله علل أنه آتى سيدنا عيسى الله الإنجيل، قال الله علل:

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٱلْإِنْ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

(المائدة،٥ :٢٤))

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِمَ اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ عَلَى اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ عَلَى اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ عَلَى اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ أَعْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ عَلَى اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ أَعْرَهُمْ أَعْرَاهُمْ أَعْرَاهُمْ أَوْنَا لِللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ أَعْرَهُمْ أَعْرَاهُمْ أَوْنَا مِنْهُمْ أَوْرُونِ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا أَيْنَا اللّذِينَ عَامَنُواْ مِنْهُمْ أَعْرَهُ فَيَالِهُ مِنْهُمْ أَوْنَانِهُ مِنْهُمْ أَعْرَهُمْ أَعْرَاهُ مَنْهُمْ أَوْرَهُمْ لَا عَلَيْهُمْ أَوْرُعُونَ فَيَالَعُونَ فَيْنَا عَلَيْنَا أَلُونُ مِنْهُمْ أَعْرَهُمْ أَوْلَيْسُ مِنْهُمْ أَعْرَاهُمْ مُنْ أَعْرَاهُمْ مُعْمُ أَعْرَاهُمْ مُنْهُ أَنْ أَيْنَالِيْنَ مُنْ أَمْنُوا مُعْمُ أَلْمُ أَمْ مُ أَعْمُ مُ أَنْهُمْ أَلْمُونَا فَيْنَا عَلَيْمَا مُعْمُ أَلْمُ أَنْ أَلَالِهُ فَالْمُعُونَا لَيْنِ مُنْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَلْمُ لَعْلَامُ مُنْ أَنْهُمْ أَلْمُونَا لَهُمْ أَلْمُعُلِمُ أَلَا مُعْلِيْكُونَ عَلَى مُعْلَيْكُونَا فِي أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَلَالِهُمْ أَلَامُ لَعْمُ أَلْمُ أَلَالِهُ فَالْمُوالِمُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ فَالْمُعُلِيْكُونَا فَيْكُولُونَا فَالْمُعُولُونَ لَلْمُعُمْ أَلَامُ فَالْمُعُلِمُ أَلَامُ فَالْمُعُلِمُ أَلَامُ أَلَالْمُولُولَامُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلِمُ أَلْفُولُونَا فَالْمُولُولُونُ فَالْمُولُولُ مُنْ أَلَامُ لَلْمُعُلِمُ فَالْمُعُولُ فَالْمُولُولُونُ مُولِمُ لَالْمُعُلِمُ فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وذكر الله عَلَيْ أنه جعل عيسى الطَّكَ مثلاً لبني إسرائيل: إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ۚ (الزعرف،١٤٠٥)

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَئةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحِنْتُكُر بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ (العدانة:٥٠)

٩٥ ذكر الله ﷺ أن بعض الرسل (والأنبياء) جاءوا بآيات بإذن الله ﷺ (انظر إلى: الرعد، ١٣٠؟ غافر، ٤٠٠)، فمهنم صالح ﷺ (انظر إلى: الأعراف، ٧ : ٤٠٠)، ونوح ﷺ (انظر إلى: وزكريا ﷺ (انظر إلى: آل عمران، ٣٤٤)، ونوح ﷺ (انظر إلى: العنكبوت، ٢٩٠)، وبوسى وهارون العنكبوت، ٢٠٠)، وإبراهيم ﷺ (انظر إلى: آل عمران، ٣ : ٩٧٧)، وموسى وهارون عليهما السلام معاً (انظر إلى: طه، ٢٠ ؛ ٤٧٤). ولكن موسى ﷺ أعطي أكثر من آية (انظر إلى: الإسراء، ١٠١٤) طه، ٢٠ ؛ الأعراف، ٧ : ١٣٣). وربما تكون أعظم آية هي التي أعطيت لسيدنا محمد ﷺ وهي آية شق القمر (انظر إلى: القمر، ١٥٥٤).

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۗ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ (الله: ١١٤)

وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿

وَجَعَلْمَنَا آبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۚ اللسوه ٢٠٠٠٠٠٠ وإضافة إلى ذلك، فإن الله ﷺ جعل عيسى الطِّنَا آية للناس ورحمة منه:
قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلُهُ ۚ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا ۗ وَكَارَ أَمْرًا
مَقْضِيًّا ۚ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وذكر الله علله أيضاً أن عيسى الله هو المسيح وكلمة الله وروح منه:

... إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥۤ أَلْقَنَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُۗ ... (الساء: ١٧١)

وذكر الله عَلَى أن عيسى الله في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين (وهو الوحيد من البشر الذي سمي بالاسم كأحد من "المقربين" في القرآن الكريم):

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ وَخِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ، شَا سردت نه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ودَكرَ الله عَلا أنه اللَّه محمى وأمه، من الشيطان الرجيم:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنتَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَىٰ ۖ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَىٰ ۗ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيَ أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَعَقَبَلَهَا رَبُهُا

بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُمْ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَأَءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُ مُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً وَهُو قَابِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ عَبْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُو قَآبِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْشِرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَامِةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٤ مَن السَّلِحِينَ ﴿ ١٤ مَن اللّهُ عَرَابُ أَنَّ ٱللّهُ عَرَابًا مِنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مَا اللّهُ عَرْبُولًا وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مَا اللّهُ اللّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

وذكرَ الله عَلا أنه رفع عيسى اللَّه إليه:

بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 👜 (الساء: ١٥٨:

وربما نجد في الآية التالية إشارة إلى تفضيل عيسى المن على الرسل من قله:

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنَهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَسَ

٥. سدنا محمد ﷺ:

سيدنا محمد ﷺ هو خامس الرسل "أولي العزم" (انظر القسم التالي).

# المطلب الرابع: حبيب الله ﷺ

إن الله علا أتى سيدنا محمد ﷺ القرآن الكريم:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ المجر،١٥٠ :٨٥٠

فسيدنا محمد ﷺ، هو خاتم الأنبياء والمرسلين:

. . . وَلَكِكُن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ َ . . . (الاحزاب، ٢٠ : ١٠) (انظر إلى: الأنعام، ٦٠ : ١٩؛ يوسف، ٢٠ : ٢٠) القصص، ٢٥ : ٨٥؛ الإنسان، ٧٦ : ٢٥)

"الخاتم" يعني "الأخير" ولكن المقصود أيضاً "القمة"، لذلك فسيدنا محمد على هو الأول أيضاً - "أول من أسلم"، و"أول المسلمين"، و"أول العابدين":

- . . . أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ . . . (الأنعام،١٤:١٥)
- . . . أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (الزمر، ٣٩٠)
- . . . أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿ (الزخرف، ٤٣ : ٨١)

وهذا الفضل كله دليل على محبّة الله على السيدنا محمد على فإذا كان الله على عبّة الله على الله على عبّة الله على الله على عبّة الله على الله عن سيدنا موسى عليه السلام (... وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي هَ ) (١٠٠٠) والسيدنا نوح العلى ( وَاصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ...) (مودا ٢٧٠) فإنه قال لسيدنا محمد الله ( ... فَإِنْكَ بِأَعْيُنِنَا ...) (الطور ٢٥٠ من عمر تحديد ٢٠٠٠)

وأضاف إلى ذلك صلاة خاصة من الله وملائكته على سيدنا محمد ﷺ: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ مُصِلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ (الاحزب،٢٣٣:٥)

وكان الله معه ومع صاحبه، كما رأينا سابقاً، بـ"المعية الخاصة" في غار ثور:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَنِحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا أَقَائِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لِذَ يَقُولُ لِصَنِحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا أَقَائِلُ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُۥ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللَّهِ هِي ٱلْغُلْيَا أُ وَٱللَّهُ لَيْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللَّهِ هِي ٱلْغُلْيَا أُ وَٱللَّهُ

١٠ ومما يُبين التفاضل بينهما عليهما الصلاة والسلام قول سيدنا موسى لله ﷺ كما جاء في القرآن الكريم: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ (١٠٠٠ : ١٨) لكن سيدنا محمداً ﷺ قال له رب العزة سبحانه: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ (الصحي، ٩٣ : ٥). فهذا يعني أنه كان على سيدنا موسى الشاطل الرضا، بينما كان الرضا وهب إلهي لسيدنا محمد ﷺ.

عَنِيزٌ حَكِيمٌ ١٥ (التوبة،٩٠٤)

ورفع الله ﷺ ذكره:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٢٠ (الشرح، ٩٤)

وفضّله الله عَلَا وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلَّمه علماً جديداً: وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ أَوَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُو

ووصفه عَلا بأنه "كريم":

إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ (الحاقه، ٦٩ :٤٠)

ومدحه ﷺ لخُلقه:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ (القلم،٦٨ :٤)

لدرجة أن نوره ﷺ كان يَسطُع:

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَوَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(الأحزاب،٣٣ :٥٥-٤٦)

وأنه ﷺ كان نوراً:

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنِّ مُّبِينٌ

(المائدة،٥ :١٥)

ووصفه الله أنه "أسوة حسنة" لمن كان "يرجو الله" (والرجاء يتضمن معنى الحب):

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ويُلاحظ أن الحالة الأخرى التي وصف الله على في القرآن الكريم غير سيدنا محمداً على بأنه "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " هو سيدنا إبراهيم الله في وأصحابه (ولكن سيدنا محمداً الله انفرد بوصف "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " لوحده):

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأَا مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْكُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْكُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

وخُصّ سيدنا محمد ﷺ بتسميته "ذِكْر الله":

أَعَدَّ اللَّهُ أَلَمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ اللّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَدِينَ مِن الطُّهُمَتِ إِلَى النُّورِ أَ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ الصَّلِحَدِينَ مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا أَقَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ وَاللّهِ وَلَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الله الله الله الله الأصفهاني هاتين الآيتين كالتالي:

"قوله: ﴿ قَدْ أَنزَلَ آللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولاً ﴾ فقد قيل الذكر هاهُنا وصف للنبي على كما أن الكلمة وصف لعيسى الله من حيث إنه بُشِّر به في الكتب المتقدمة، فيكون قوله ﴿ رَّسُولاً ﴾ بدلاً منهُ. وقيل ﴿ رَّسُولاً ﴾ مُنتَصِبٌ بقوله ﴿ ذِكْرًا ﴾ كأنه قال قد أنزلنا إليكم كتابا ﴿ ذِكْرًا ﴾ رسولاً يتلوا.... " \.

ومن ذلك فإن بيعته هي بيعة الله ﷺ، ومن وضع يده بيده، فإن يد الله ﷺ فوق أيديهم:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا

٦١ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص١٨٤.

يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَوْمَن أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السِّه ١٠٠٠ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السِّه ١٠٠٠ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْاسِاءَ ١٠٧: ٢١٠)

ولذلك كان وجوده بحد ذاته يحمى الكفّار.

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمْ ۖ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿

وأخيراً يبيّن الله حبه لرسوله محمد ﷺ في الآية التالية كما ذكرنا سابقاً: قُلِّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُر ۗ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

#### (آل عمران،۳ :۳۱)

فمن هذه الآية نفهم أن سيدنا محمداً هله و "حبيب الله" وهو الوحيد الذي يوصف بوصف "الإحباب" - وهو "الحِبُّ" أو شدة الحبّ كما رأينا سابقاً - بشكل قطعي دون أن يكون مشروطاً بشيء. وهذا التفسير يثبته الحديث الشريف المعروف:

## «أنا حبيب الله ولا فخر» ٢٠٠٠.

فالله ﷺ فضّل الرسل والأنبياء على العالمين، وفضّل الرسل على الأنبياء وفضّل أولي العزم من الرسل في محبته الخاصة على سائر الرسل، وجعل سيدنا محمداً ﷺ حبيبه.

٦٢ رواه الدارمي في سننه رقم ٤٧ في المقدمة، والترمذي في سننه رقم ٣٦١٦ في كتاب المناقب.

# الحب في القرآن الكريم ٩. الباب الأول؛ الفصل السادس: الذين لا يحبهم الله على

خلق الله على الرغم من رحمته ومن أجل رحمته على الرغم من ذلك ومن فضل الله على الإنسان بشكل عام، فإنه يوجد في القرآن الكريم ذكر اثني عشر صنفاً من الناس لا يحبهم الله على ولكن يُلاحظ أن الله على لا يقول أبداً إنه لا يحب هؤلاء كأشخاص بحد ذاتهم، وإنما لا يحبهم كأشخاص يتمثّلون بخصال سيئة. والإثنا عشر صنفاً من الناس الذين لا يحبهم الله على هم:

## ١. "الكافرين":

قُلْ أَطِيعُواْ آلِلَهُ وَٱلرَّسُولَ قَلِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفرِينَ ﴿ (العمران ٢٦: ٣٢) لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَفرِينَ ﴿ (الرو ٢٠٠٠) وه)

# ٢. "كل كفّار أثيم":

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَنتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِم 🚍 البرة: ٢٧٦)

## ٣. "المعتدين ":

وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ

(البقرة،٢ :١٩٠)

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ لَاللَّذِهِ ١٨٧:

#### غازي بن محمد بن طلال

# ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ الْاعران ٥٥٠ الله عَال

# ٤. "المختال الفخور" أو "كل مختال فخور":

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَعَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُعْلَى الللَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُسْلِينِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينُ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينَاءِ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينَاءِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُسْلِينِ وَالْمُ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ (لفنان،٣١١)

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ

(۱۴: ۱۳: ۵۷) (۱۴

# ٥. "الخوَّان الأثيم":

وَلا تُجُدِلِ عَنِ ٱلَّذِيرِ َ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿

# ٦. "كل خوَّان كفور ":

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿

## ٧. "الخائنين":

وَإِمَّا كَخَافَىً مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا سُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿

## ٨. "المفسدين":

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ۚ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ كِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا مِّهُمْ مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَننَا وَكُفُراً ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوْنَ فِي الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْمُدُونَ فِي الْآرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لِإِنَّهُ اللَّهُ لَا يُحُبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لِا يُحُبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ النَّصَهِ ١٧٠: ٧٧)

# ٩. "المسرفين":

وَهُو ٱلَّذِى أَنشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، و وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيهٍ حَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَاۤ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۚ (الاسهد:١٤١) يَبَنِى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ المُسْرِفِينَ ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

## .١٠ "الفرحين":

إِنَّ قَسُرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاجِّهُۥ لَتَنُوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿
(القص،١٤) ٢٧:

## ١١. "الظالمين":

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّامِينَ

(آل عمران،۳ :۵۷)

(الشورى،٤٢ :٤٠)

١٢. "المستكبرين":

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ ال

وإضافة إلى ذلك لا يحب الله الأعمال السيئة:

لَّا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ السَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّةَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّه

... وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥٠٥ (البقرة،٢ ٢٠٥٠)

فالله على لا يحب اثنى عشر صنفاً من الناس الذين يتمثّلون بخصال سيئة وهو يحب ثمانية أصناف من الناس الذين يتمثّلون بالفضائل. والقاسم المشترك بين الأصناف الاثني عشر هو قبح النفس المتمثل في ارتكاب المعاصي وعدم الانقياد لله على ومخالفة أمره. والقاسم المشترك بين الأصناف الثمانية

٦٣ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الله لا يرضى بعض الأمور مثل الكفر:

<sup>...</sup> إذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَ... (النساء،٤ ١٠٨:

<sup>...</sup> وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ... (الزمر،٣٩ :٧)

<sup>...</sup> فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ التوبة،٩٦٤)

من المؤمنين هو جمال النفس. فهل هذا يعني أن الله على يكره أكثر مما يحب؟ أو هل هذا يعني أنه يوجد تماثل بين حبّ الله للمؤمنين وكرهه للظالمين؟ كلا! لأن انعدام الحبّ شيء محايد، ونقيض الحبّ هو الكره، فعدم الحبّ للكافرين والظالمين على اختلاف أنواعهم لا يعني أن الله يكرههم ولا يعني أنه يوجد أي تماثل بين محبّة الله للمؤمنين الفاضلين وعدم حبه للكافرين والظالمين. فالله على لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أنه يكره أحداً أو أي صنف من الكافرين. الله على يكره فقط العمل السيء، أو شرّه. وأقرب ما يصل إلى كره الله على هو فعل معين ويخص المنافقين الذين هم ... في الدَّرِكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾ ﴿ النوبة، ٦١٤)

وكذلك ذكر الله عَلَى أن "سيئة" بعض الأعمال هي "مكروهة" عنده. يقول الله عَلى:

لَا تَجَعُلْ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولاً ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوۤا إِلّا فَهُمَا وَاللّهِ إِلَنهُ إِحْسَنااً إِمّا يَبْلُفَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هَمُّمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَقُل تَقُل هَمُّمَا وَقُل تَهْرَهُمُا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَآخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل اللّهُمَا وَقُل اللّهُمَا وَقُل اللّهُمَا وَقُل رَبّ اللّهُ وَاللّهُمَا كَمَا رَبّيَانِي صَغِيرًا ﴿ وَ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْقَىٰ حَقَهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْن صَلِحِينَ فَإِنّهُ وَكَانَ اللّهَ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلا تُبْعِل وَلا تُبَدِّرًا ﴿ وَالْمَسْكِينَ وَآبُنَ السَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَيْطِينِ وَكَانَ الشَيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَيْطِينِ وَكَانَ الشَيْطِينِ وَكَانَ السَيْطِينِ وَكَانَ السَيْطِينِ وَكَانَ السَيْطِ فَقُل هُمُ وَلَا يَبْعُونُ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَنْ وَيَعْدُورًا ﴿ وَيَعْرَا مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا عَنْ وَلَا عَبُولُولَةً إِلَى عُنُولُهُ إِلَى عُنُولُولُهُ إِنْ وَيَعْدُولُ إِنْ وَلَا تَبْعُلُولَةً إِلَى عَنْهُولُ وَلَا تَبْسُولًا وَاللّهُ وَلَا تَبْسُولُولُهُ إِلَى عَنْهُولُولُهُ إِلَى عَنْهُمُ الللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْمُلُولُهُ إِلَى عَنْهُولُولُهُ إِلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويلاحظ أن في نص الآية الكريمة: "كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ, عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴿ الله عَلَى الظالمين والكافرين مَكْرُوها ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى المكروهة عند الله عَلَى المعاصي هي المكروهة عند الله عَلَى وليست المعاصي بعينها، والدرجة الثانية هي أن الله عَلَى قال إن سيئة المعاصي مكروهة " عنده ولم يقل إنه يكره المعاصي، والله أعلم.

فالله عَلَى بين في القرآن الكريم أنه لا يكره أحداً بل ويحب كل شيء باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين وبعض أعمالهم، وهذا صحيح حتى في شدة إنكار الله عَلَى لأسوء أعمال الكافرين، وعند لعنه لهم: وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَالسَامَ عَلَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنَهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَلَعْهَا فَي السَامَ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنهُ وَالْعَلَهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنهُ وَالْعَلَهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَلَهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْمُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْمُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَالْعَلَا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قُلْ هَلْ أُنْتِئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ

ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ ۚ أُوْلَتِيِكَ شُرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَالْعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فإنه يوجد في كل هذا لعن إلهي، وغضب إلهي، وعذاب شديد، وعدم حبّ لهم من قِبل الله علله، ولكن لا يوجد كُره من الله علله للكافرين بذواتهم. فبما أنَّ الله علله لم يذكر أنه يكره الكافرين، فلا يجوز لنا أن نقول ذلك أنه

37 بعض العلماء خالفوا هذا الرأي، وقالوا إن الله يكره الكافرين. ومنهم مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله، حيث يقول في كتابه: "كراهة الله تعالى لعبده: ومعنى كراهة الله تعالى لعبده غضبه عليه ومقته له وسخطه عليه وعدم رضاه عنه والختم على قلبه وسمعه وبصره، والطبع عليه، ولعنته ونقمته، وإذلاله وإهانته، وتعذيبه في الآخرة وعقوبته، وحرمانه في الدنيا من هدايته وتوفيقه، ومن الإنعام عليه والإحسان إليه والعون له – إلا إملاء واستدراجاً – وذلك جزاء كفره أو نفاقه، أو فسوقه وعصيانه، أو إفساده أو طغيانه، أو ظلمه وعدوانه، أو تعاظمه وتجبره، أو اختياله وتكبره، ونحو ذلك من المعاصي والموبقات والآثام والمنكرات .... آيات فيمن يكرههم الله تعالى: وكذلك جاء في القرآن العظيم فيمن يكرههم الله تعالى من عباده ويمقتهم ويلعنهم ويغضب عليهم ويعاقبهم جزاء كفرهم وعصيانهم وجحودهم حقوق ربهم ومحاربتهم إياه آيات كثيرة ... ". (الشيخ حسنين محمد مخلوف، من وحي القرآن الكريم، فيمن يحبهم الله تعالى، وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده، من عباده، من وحي القرآن الكريم، فيمن يحبهم الله تعالى، وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده، من من وحي القرآن الكريم، فيمن عبهم الله تعالى، وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده، ص٥).

ولكن بالنسبة لنا نقول: بما أنه لم يرد أن الله على ذكر في القرآن الكريم أنه يكره أحداً، لا يليق للعبد أن يصف الله على برد. فالله على ذكر وجهاً في قوله على: "وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلُلِ وَٱلْإِكْرَامِ فَيَ" (الرمن:٥٥ ،١٧٠) " فَأَيْتَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ اللهِ" (البقر:٢٠ ،١٠٥) وذكر يداً في قوله على: "وَأَصْيِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُينَا " " يَكُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍ " (النتيم،٤١٠)، وذكر أعيناً في قوله على: "وَأَصْيِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُينَا " " والمرد،٢٥ ،١٠٤ ) - بغض النظر عن كيفية فهمنا لهذه الألفاظ الكريمة – وقد ذكر الله على لفظ كلماته في قوله على: " وَمُحِقُ ٱللهُ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِ " (يونر،١٠٠ ،١٠٠) وفي آيات أخرى، فهل يجوز أو

### يقول الله عَلا:

# فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠:١٦، ١٧٠:

يليق بالعبد أن يقول بأن الله ﷺ له فم؟ حاشى لله سبحانه وتعالى! فالله ﷺ ذكر أنه لا يجب الكافرين ويكره بعض أعمالهم ويغضب عليهم ويلعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم عذاباً عظيماً، ولكن مع هذا كله لم يذكر أنه يكره الكافرين بعينهم، فَلِمَ نطلقه على الله ﷺ ولم يرد في كتابه؟ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذه قد تكون تهمة ضد الإسلام: فالبعض يتهمون الإسلام أنه دين كره وأن رب المسلمين يكره الناس، فلمَ نجر هذه التهمة على الإسلام، علماً بأن الله كان قادراً أن يذكر أنه يكره الكافرين في القرآن الكريم لو أراد ذلك. وكما ذكرنا أعلاه، فإن الله ﷺ يقول:

## فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٦٠ (النحل،٧٤: ١٦٠)

وهناك مسألة ثانية في هذا الموضوع: كما رأينا سابقاً، فإن رحمة الله على وسعت كل شيء، وإن رحمته سبقت غضبه، فكيف يكره الله على الناس بأعينهم؟ وكما سنرى لاحقاً إن شاء الله على فصل "نقيضا الجمال والحب"، فإن الكره هو "نفور"، فإن كان النفور محال على الله على الله على الله على من شيء (كما نتوقع في حالة كره الله لشيء بعينه) ويبقى هذا الشيء في الوجود؟ أي بمعنى آخر لو أن الله على كره شيئاً فكيف يبقى هذا الشيء ووجوده أصلاً رحمة من الله على وبتعبير آخر، نقول إذا قطع الله على رحمته عن شيء فكيف يبقى وكيف يحدث؟ وربما نرى هذه القاعدة في قوله على:

وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ 
(الدونه ١٤١٠)

فهنا كره الله ﷺ انبعاث المنافقين ولذلك ثبطهم، ولم يحدث الأمر الذي يكرهه الله ﷺ. وإن قيل كرد على هذا إن المعاصي تحدث وأن الله ﷺ يقول:

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَى تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً ﴿ كُلُ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ ﴿ (١٧٠ -٢٧ -٢٧)

فنرد أن الله ﷺ قال إن سينات المعاصي عنده مكروهة وليس المعاصي بأعينها، ولذلك قد تحدث، والله أعلم.

凇

كذلك لم يذكر الله ﷺ في القرآن الكريم أنه يبغض أحداً أو حتى فعلاً معيناً، مع أنه ذكر البغضاء في القرآن الكريم:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ'وَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ (الله: ١٠٠)

米

أما بالنسبة للمَقت – والمقت كالبغض من نقائض الحبّ – فقد دُكِرَ مَقتُ الله أربع مرات في القرآن الكريم:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصني١١ :٣)

ٱلَّذِينَ جُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ (عاد،٤٠٠)

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِيفَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفِرِينَ كُفْرُهُمْ

عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ (الطر،٣٩: ٣٩)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ ٱلْإِيمَـن فَتَكْفُرُونَ ۞ (عاد،١٠:١٠)

فيلاحظ – كما هو الحال مع الحبّ – أنه لم يذكر في القرآن الكريم أن الله على عقت أحداً. فالله على عقت أعمالاً معينة فقط، وإذا كان كُفر الله عقداً، لكنه لم يذكر أنهم يصلون بكفرهم إلى حالة

#### غازي بن محمد بن طلال

# مقت الله بشكل قطعي ". فهذا أيضاً من رحمة الله على وربما في كل ذلك درس

٥٥ وهذا كله بالرغم من أن الكافرين يؤذون الله عَلا:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ (الاحزاب٣٣:٥٧)

ويحادّون الله ﷺ ورسوله ﷺ:

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن تُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَأَنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ۚ ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (الوبة،١٠: ١٣)

إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَاۤ ءَايَنتٍ بَيْنَنتٍ ۚ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهينٌ ۞ (الجادلة،٥٥ :٥)

لَا تَحْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْبَاعَ فَيْ وَيُلْمِ الْإِيمَانَ وَأَيْنَاهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْ خِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْإِيمَانَ وَأَيْنَاهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أَوْلَتِلِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أَوْلَتِلِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أَوْلَتِلِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱللَّهُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَتِلِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَتِلِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ مُلْكُومٍ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَتُولِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَتُولُكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَالْوالْمُ اللَّهُمْ لَا عَلَيْكُ مُولِمُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَتُهِاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُمْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَمُوا عَلَيْكُ عَلَيْدُ وَلَهُمْ وَلَالَهُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَالْوالْمُوالِقَالَةُ لِللَّهُ وَلَيْلِكُ عَلَيْكُ وَلِلَّهُمْ وَلَلْمُلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُولِقُولُولُولُولُولَالْمُولُولِيْلُولُولُولِيْلُولُلْكُولُولُولُولُولُولِيْلُولُولُولِلْكُولِلْمُلْكُولُولُولِكُولُولِلْكُولُولِكُولُولُولُولُولُولُولُولُولِلْكُولُولِلْكُولِلْلَهُ وَلِلَّالِمُولِلْمُولِلْلِلْلِلْمُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلِلْمُولِلْمُ لِلْلِلْلِلْلَهُ لِللَّهُ لِلْلَّهُ لِلْلَّهُ لِلْ

## ويشاقُّون الله علله ورسوله ﷺ:

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَن يُشَاقَ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (المشر،٥٩ :٤)

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِتَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ (الانفال١٦:١٠)

## ويشاقُّون رسول الله ﷺ:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ۔ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ۔ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ (الساء: ١١٥٠)

إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهَدَىٰ لَن يَصُرُّواْ اللَّهَ شَيْكًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُدْ ﴿ (عَمَدَاءُ ٢٢:)

## ويقاتلون ويحاربون الله ﷺ ورسوله:

وَقَتِبُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يُقَتِبُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعَتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِيْنَةُ أَشَدُ مِنَ اللّقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَتِبُلُوهُمْ عِندَ ٱلْتَسْجِدِ ٱلْخَزَامِ حَيْنُ يُقَتِبُلُوهُمْ وَأَن قَتْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أَكْذَلِكَ جَزَاءُ ٱلكَفرينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْلُوكُمْ فَإِن قَتْلُوكُمْ قَاقَتُلُوهُمْ أَكْذَلِكَ جَزَاءُ ٱلكَفرينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

إِنَّمَا جَرَّوُا ٱلَّذِينَ مُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّمَ أَيْدِيهِر وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِرَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُمْ مَنْ خِلَفٍ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُعَدّابُ عَظِيمُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُعَوِّا مِنَ الْأَرْضِ قَلْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتُقْرِيقًا بَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا ٱلْحُسْنِيُ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهُمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُورِنَ ۞ (التربة ١٠٧٠)

وأن الله عَلا يحارب الكافرين:

فَإِن لَّمْ تَفَعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُثُرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا . تُظْلَمُونَ ﷺ (الغرنة: ۲۷۹)

وأن الله عَلا قال عن المشركين والمنافقين " قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ ":

وَقَالَتِ ٱلْيَهُوهُ عُزِيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ ۖ يُضَهِّعُونَ قَوْلَ اللَّهِ عَزِيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنِ ثَالِكَ فَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ أَيْفُوا مِن قَبْلُ قَعَلُهُمُ ٱللَّهِ اللَّهِ قَلْكُونَ ۞ (الدِينه ٢٠٠)

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِفَوْلِمِ ۖ كَأَيُّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ ۖ خَصَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُرُ ٱلْعَدُوُ فَأَحَذَرُهُمْ ۖ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۞ (المانقون: ١٤)

وأن الله على قتل الكافرين والمشركين:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ قَتَلُهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُتِلِى ٱللَّهُ وَمَنِينَ مِنْهُ بَلَآ ۗ حَسَنًا ۚ إِنِّ اللّهَ سَعِيعُ عَلِيمٌ ۞ (الانفاله: ١٧)

فكل هذه المشاقة والأذى والحاربة من قبل الكافرين والمشركين لله (ومحاربة ومقاتلة وقتل الله على أن الله على أن الله على يكره الكافرين بأعينهم وبشكل قطعي، كما رأينا أعلاه.

وربما يكون سر هذا الوضع هو أن الله ﷺ يحاربهم ويقاتلهم من قبل حربهم لله ﷺ، لأن أسوأ جزاء يجازي الله الكافرين به أن يسمح لهم أن يشاقوه ويؤذوه ويحاربوه:

يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ (البقرة،٢ ٩٠)

إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ ثَخْتَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ (الله: ١٤٢:)

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّاَيَتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (الْعراف،٧ :١٨٢)

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذَّبُ عِنَذَا ٱلْخَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (القلم،٦٨ :٤٤)

فمحاربة الكافرين والمشركين لله ﷺ هي بحد ذاتها في الحقيقة حرب من الله ﷺ عليهم ولكنهم لا يشعرون، فليس الله ﷺ الذي يكرههم ولكن هم الذين يكرهون أنفسهم

عظيم للبشر أن لا يحبوا خِصالاً معينة، وأن يكرهوا أعمالاً معينة، وأن لا يكرهوا أحداً بشكل قطعي.

بدون علم، فالحرية البشرية التي وهبها الله للإنسان – كما سبق – تتضمن حرية أن يختار المرء إيذاء نفسه.

# الحب في القرآن الكريم الباب الثاني :حب الرسول ﷺ

# ١٠. الباب الثاني؛ الفصل الأول: حب الرسول ﷺ لله ﷺ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ (الاحراب.٣٣)

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَةً إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَمْاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَهُ أُولِدَ اللّهَ أُورِدَ وَأَنَا أُولُ ٱلْسَلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَثُمَ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرِجِعُكُم وَيُنْتَلِقُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَالْمَامِ: ١٦١-١١٤)

فكما رأينا أن الرسول على حبيب الله، فنرى هنا أن الله على حبيب رسوله، وينطبق على الرسول على وعد الحبّ المتبادل كما جاء في الآية الكريمة: يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ مُحُبُّمُ وَكُمُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ مُحُبُّمُ وَكُمُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ وَلَا تَحَافُونَ وَكُمُ بُونِهُ وَلَا تَحَافُونَ لَوْمَةً لَآبِهٍ مِن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ (السنه عنه).

من هنا يمكن لنا أن نفهم الحديث المعروف:

«حُبب إليً من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة»".

فالطيب والنساء يذكّران الرسول ﷺ بالجنة (كما جاء في سورة الواقعة، ٥٦: ٢٢ و٥٦: ٨٩) وبالتالي بقرب الله ﷺ بينما الصلاة ذكر الله ﷺ مباشرة. فكان رسول الله ﷺ كله حباً لله.

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَالْحَرَابِ ٢٣٠ ٥٠١ .

٣٩٣٩ واه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٨. ورواه النسائي في السنن الصغرى رقم ٣٩٣٩ و٠٤٣ في كتاب عشرة النساء، بلفظ: «حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة»، ورواه أحمد ٣/ ١٢٨ و١٩٩٩.

# الحب في القرآن الكريم ١١. الباب الثاني؛ الفصل الثاني: حب الرسول الله للمؤمنين

جعل الله عَلَّ رسوله شاهداً ومبشراً ونذيراً للناس: يَتَأَيُّ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ (الاحزاب:٢٣:١٥) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ (النتي اللهُ ال

وأمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين وللمسلمين:

فَأَعْلَمْ أَنَّهُ، لَآ إِلَهَ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثْوَلِكُرْ ﴿ وَسَدِينَ ١٩:٤٧)

يَتَأَيُّنَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنتَ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِٱللَّهِ شَيْاً وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَغْيَنُ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَغْهُنَ وَلَا يَغْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ هُمُّنَ ٱللَّهَ أَنِ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ السَحنه ١٢:١) يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ هُمُّ ٱللَّهَ أَنِ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ السَحنه ١٤:١) فَبَمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ أَولَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَبْمَ وَالسَعْفِرْ هُمْ فِي ٱلْأَمْرِ أَفَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ أِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّهُ عَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ٱللّهِ أَن ٱللّهُ مُحِبُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عُجِبُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِينَ هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِينَ هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ ِ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ أَوْلَتَهِكَ ٱللَّهَ ۚ وَرَسُولِهِ عَلَٰ فَاذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ وَرَسُولِهِ عَلَٰ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالرَّبَا عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وخَيّر الله على رسوله بالاستغفار للمنافقين:

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ

## كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ (الوبنه ٨٠٠)

بل أكثر من ذلك، كاد رسول الله ﷺ أن يُهلك نفسه الشريفة هَمَّا على الناس:

لَعَلَّكَ بَنخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ السِّمِ السَّمِ التَّمَا ٢٠٠٠)

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ مُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَفَرَءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ (ناط. ١٠٢٥)

كاد رسول الله ﷺ أن يُهلك نفسه الشريفة هَمَّاً لأنه أراد أن يؤمن الناس بالله ﷺ بل وكاد أن يُهلك نفسه الشريفة هَمَّاً على الناس حتى حين لم يؤمنوا وكان يعرف ﷺ أنهم لن يؤمنوا:

فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ (اكهنا، ١٠)

وهذه نقطة غير مباشرة ولكنها جميلة: ظلّ رسول الله على يهتم لأمر الناس ويشعر بالرحمة تجاههم حتى حين كانوا يرفضونه. ولم يكن الرسول على يهتم لأمرهم فقط كمؤمنين مُحتَمَلين: بل كان يهتم لأمرهم حتى حين ظلوا في كفرهم (ويُفتَرض في حالة عداوة مع الرسول على الدرجة أنه كاد أن يُهلك نفسه الشريفة هَمًّا عليهم – أي كاد أن يموت هَمًّا – لاهتمامه بأمرهم.

٦٧ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير القرآن، مجلَّد رقم ١٠، صفحة ٢٠٠.

ونلاحظ أن الوداد (يُوَآدُون) نوع محدد من الحبّ ويرتبط بشكل وثيق بكلمة (المودة)، وليس الحبّ بطريقة عامة أو الرحمة. ولكن حين يجاول المرء أن يدافع عن نفسه أو عن دينه، فمن الضروري أن يجب الله الله الولاً، وبعد ذلك أن يجافظ على نفسه قبل أن يهتم لأمر عدوه. ولكن لعله يمكننا القول أن سيدنا محمد الله رعا كان يجب أعدائه حتى عندما كان يقاتلهم (وقد أمر الله الله الرسول الله القرآن الكريم أن يقاتل الذين قاتلوه) – ومن الواضح أن الرسول الله الم يمكن يجبهم من حيث أنهم أعداء الله الله المن من حيث أنهم بشر. فكل الناس الله الى حين أن يموتوا ويتركوا الحياة الدنيا – لديهم القدرة أن يتغيروا وأن تصبح أنفسهم جميلة وبالتالي يمكن أن يصبحوا أشخاصاً جديرون بالحب. فكم من الكفار الأعداء عن ابن عمر أن رسول الله الله المنال: ((اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين اليك بأبي عن ابن عمر بن الخطاب على سبيل المثال: حمل أو بعمر بن الخطاب) (رواه الترمذي رقم ٣٦٨١ وصححه في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب الله الله الله الله الله عنه عنه بن الخطاب الله المناقب باب

### \* عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إلى المنحنة، ٧٠ :٧٠.

وهذا يتفق مع تعريفنا للحب البشري: "مَيلٌ من بعد الإعجاب إلى الحُسن": فهناك إمكانية لحسن وجمال النفس في كل الناس إلا ما ندر وهو أمر يمكن إدراكه بوضوح. وهذا يوضح لِم كان سيدنا محمد هذائماً رحيماً قدر الإمكان تجاه أعدائه (وأعداء الله هذا)، حتى حين كان يحاول أن يدافع عن نفسه وعن المسلمين منهم. كما أن هذا يوضح جزئياً كيف أن الرسول هذا كان ... رَحْمَةُ لِلْعَلْمِينَ (الانهان: ۱۰۷)، على أيّ حال يمكننا القول أن رسول الله هذا يكره أحداً لأسباب شخصية وأن سنّته كانت أن يجب كل الناس من حيث أنهم بشر ولكن ليس من حيث أنهم أعداء الله هذ (ويقاتلون ضدّ سبيل الله) والله أعلم.

فقط. وتأكيداً لهذا أشار الله علله إلى أنه أرسل الرسول ﷺ رحمةً للعالمين:

وَمَآ أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ الْاَسِاءَ١٠٠: ٢١٠)

وبطبيعة الحال كان الرسول ﷺ رحمة خاصة للذين آمنوا:

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ ۚ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ (التربقاء:11)

وكانت صلاته أيضاً سكناً للمؤمنين:

خُذْ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَدَقَةً تُطَهَّرُهُمْ وَتُرَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ۚ ۞ (الوينه ١٠٢:)

وأمره الله عَلا بالرأفة نحو المؤمنين:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزُوا جَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَالْجَرِ،١٥٠هم،

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالسَّمَا ٢١٥: ٢١٠)

وأشار الله على أنه رؤوف ورحيم بالمؤمنين:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ التِينَهِ ١٧٨٠)

فأشاد الله على بحنان قلب رسوله نحو المؤمنين:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سُحُبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۚ لَكُ لَا عَرَمْتَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وكان الرسول ﷺ يَحنُّ على المؤمنين لدرجة أنه كان يستحيي منهم:

يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُونَ النَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيمٌ فَالْدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحِدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ آبَدًا ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ (الحواب ٢٠٢٣)

فهذا الاستحياء من المؤمنين وتفضيلهم على نفسه الشريفة دليل قاطع على حبّ رسول الله هم للمؤمنين، لأن الله هم ربط الحبّ بالتفضيل على النفس ولو كان بها خصاصة:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِهِ هُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ (اختر ٥٠٠)

وهذا كله يدل على أن رسول الله ﷺ كان يحب المؤمنين بخاصة والناس جميعاً بعامة حباً عظيماً.

# الحب في القرآن الكريم الباب الثالث: حبّ الإنسان

# ١٢. الباب الثالث؛ الفصل الأول: حب الإنسان لله ﷺ

## المطلب الأول: لِمَ يجب على الإنسان أن يجب الله على؟

قد ذكرنا سابقاً (في فصل "الكون والحب") أنّ كل شيء يجب الله على فيضاف إلى هذا الحبّ الطبيعيّ الفطري حبّ خاص من الإنسان لجمال الله على وأسمائه وصفاته. يقول الله على:

ٱللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ۞ (طه.٢٠)

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِمَ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف ١٨٠٠٠)

قُلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدْعُواْ ٱلرَّحْمَنِ ۗ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخُافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ (السراء ١١٠٠: ١١٠٠)

فالحسن هو الجمال ولا بد للإنسان إذا أحب الجمال أن يحب الجمال المطلق الكامل الذي هو في صفات وأسماء الله على.

وكذلك من السهل والطبيعيّ للإنسان أن يجب الله على أيضاً لرحمة الله على عليه ولخلق الإنسان من رحمة الله على كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الحب أصل الكون") ولفضل الله على وكرمه عليه كما ذكرنا سابقاً (في فصل "حب الله على للإنسان أن يحب الله على للإنسان أن يحب الله على لكل نِعَم الله على عليه، فالله على أسبغ على الإنسان نِعَمه ظاهرة

وباطنة:

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِعَمَهُ، ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن مُجُلدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ ﴿ ا (نسه،٢٠:٢)

ولا بُدَّ للإنسان أن يحب الله عَللْ أيضاً لِلُطْفِهِ على عباده:

ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءً ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِتُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ السّرى ٢١: ١٩١

ولا بُدَّ للإنسان أن يحب الله عَلا لأنه هو الودود:

وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (مود١١٠٥٠)

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ (البروج،٥٥٠)

وكما أنه لا بُدَّ للإنسان أن يحب الله ﷺ لمغفرته للإنسان وعفوه عنه وتوبته عليه لجميع ذنوبه ما دون الشرك:

نِيِّعٌ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (الحبر،١٥)

رَّبُّكُرُّ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُرُ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ ِ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَسَبِّحْ كِمُدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابِنَا ۞ (السر،١١٠٠)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ ٱلْمَثْلَتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُامِهِمُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (العِداء: ١٠)

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ اَتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ السِرِي،٤٢ :١٠٠٠)

وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَءَاخُرُ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۚ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿

صَلَوْتَكَ سَكَنُ هُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ (الويه، ١٠٢-١٠٤)

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ لَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ السامَ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﷺ (الساء: ٤٨)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَاً مَا يُعْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَاً مَعِيدًا ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَاً مَعِيدًا ﴿ وَالسَّاءُ ١١٦٠ ٢٩ ١٦٠ ٢٠ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

٩٦ انظر أيضاً إلى آيات أخرى في هذا المعنى مثل: البقرة،٢ :٣٧ و ١٦٠-١٦٢ و ١٦٧ و ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٦٨؛ النساء،٤ :١٦٥؛ الأنفال،٨ :٣٨؛ التوبة،٩ و ٢٦٠؛ النساء،٤ :٠٠؛ النجم،٥٣ :٣٥؛ الحديد،٧٠ ٤٤٠
 ٧٤: ١١٨ طه،٢٠ :٨٢؛ غافر،٤٠ :٣؛ الذاريات،٥١ :٠٠؛ النجم،٥٣ :٥٣؛ الحديد،٧٧

وإضافة إلى رحمة الله ﷺ للإنسان ومغفرته له لا بد للإنسان أن يحب الله ﷺ لأنه يجيب له دعواته:

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَىٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ وَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ ۞ (يونس١٠٠)
١٢:

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ (الاسامه: ٤١) وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّرً إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُّ فَإِلَيْهِ جَّئُرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (العرا، ١٦٠-٥٤)

أَمَّن تُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلَيلًا مَّا تَذَكِّرُونَ ﴿ وَاللّٰهِ ١٢: ٢٧.) قَلِيلًا مَّا تَذَكِّرُونَ ﴿ وَاللّٰهِ ١٢: ٢٧.)

بل أكثر من ذلك، فإن الله عَلَمْ يطلب من الإنسان أن يدعوه لكي يعطيه. يقول الله عَلَيْه:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبٌ لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ۖ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۚ ۚ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهِ اللهِ ١٠:١٠:٥

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي قَرِيبٌ أَأْجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَالِنِي قَرِيبُ أَأْجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلِيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ١٨٦:٢٨)

<sup>:</sup>١٣؛ التحريم،٦٦ : ٨، وهنالك آيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم عن مغفرة الله ﷺ للإنسان لم نذكرها هنا.

ويلاحظ هنا قرب الله عَلَى من الإنسان. ودَكَرَ الله عَلَى هذا القرب أيضاً في الآية الكريمة:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوِسُ بِهِ، نَفْسُهُ أُ وَخُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

وهذا القرب هو بالرغم من غنى الله عَلَلْهُ عن العالمين كلهم. يقول الله عَلَلْهُ:

فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمَدان،٢٠٥) اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمَدان،٢٠٥) وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا اللّهَ عَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السَعَيت،٢١ (السَعَيت،٢١) وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ (البامم،١٤٠٥) إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ (البامم،١٤٠٤) إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَنِيُ عَنكُم وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفَرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفَرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفَرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْدُو وَإِنْ وَأَنْ أُخْرَىٰ الللهُ عَنِي اللهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ ۚ إِنّهُ لَا يَقُعُمُ مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنّهُ وَلَا يَرْفُوا بَعَالَا اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ يَعْمَلُونَ ۚ إِنّهُ لَا يَعْفَى اللّهُ عَنْ يَعْمَلُونَ وَلَا يَرْفُوا لَعَلَالًا مُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعُنْ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعِلَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وهذا القرب هو بالرغم أيضاً من غنى الله عَلَمْ عن الناس وفقر الناس لله عَلَمْ:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ (ناط.٢٠٠١٥)

هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَوَمًا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ عُ وَاللهُ ٱلْغَنِّي وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمَثَلَكُم هِ (عسره: ۲۸)

لكن بالرغم من غنى الله ﷺ عن الناس وفقر الناس لله ﷺ فإن الله ﷺ يُجيب من كل دعوات الناس الصادقة. يقول الله ﷺ:

وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ

لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٤ (إبراهيم، ١٤)

فالله عَلا يَعِدُ الإنسان الصالح الذي يدعوه حياة طيبة:

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهِ ١٦٠ عَمَلُونَ ﴿ النَّالَ ١٦٠ عَمَلُونَ ﴿ النَّالَ ١٦٠ عَمَلُونَ ﴿ النَّالَ ١٦٠ عَمَلُونَ ﴿ النَّالَ اللَّهُ اللَّ

وأن ينجيه عند الكرب:

ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (سِنن،١٠٠١٠) وأن ينصره:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَتِلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَارَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ (ارد،٢٠،٢٠)

فخلاصة الأمر هنا هي أن الإنسان يجب الله ﷺ لجماله ولِلنِعَم التي أنعم الله ﷺ بها على الإنسان مثل الرحمة والمغفرة والخير والفضل والاستجابة للدعاء. ومن صفات الله ﷺ الجمال المطلق والرحمة المطلقة والكرم المطلق وقد أنعم الله على الإنسان ينعَم لا تُعدّ ولا تُتحصى والله يجيب دعاء الإنسان، فكيف لا يجب الإنسان الله ﷺ؛ يقول الله ﷺ:

وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَشَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْمُرُونَ ﴿ (التعل ٥٣: ١٦)

米

## 

لكل ما ذكرناه أعلاه فإن الله على لا يقبل من الإنسان عاطفة الحبّ فقط. يقول الله على:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(آل عمران،۳۱: ۳۱)

فالله ﷺ يطلب من الإنسان – إذا كان يحب الله حقيقةً – أن يتبع الرسول ﷺ. واتباعه يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحب الله ﷺ بكل وجدانه أو كيانه وبكل أعماله كما رأينا:

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِي ٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَخَيْاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَهُ أُ وَبِذَ لِكَ أُمِرِتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُوَ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا لَهُ مَلِي عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنَبِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَالاَسَامِهِ ١١١٠-١١٤)

ولكي يصل الإنسان لهذه الدرجة من الحبّ المخلص والتفاني ينبغي له أن يتّبع الرسول ﷺ في (1) أخلاقه وفي (ب) أعماله.

(1) أما بالنسبة للأخلاق، فكما رأينا، كان الرسول الله على خُلُق عظيم: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ (الله ١٨٨٠: ٤٠)

و"الخلق العظيم" يتضمن إتمام الفضائل التي يحبها الله على (وهي: التوكّل، الطهارة، التوبة المستمرة، القسط، والقتال في سبيله، والتقوى، والصبر، وخاصة الإحسان – كما رأينا سابقاً).

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﷺ (الاحواب:٢١: ٢١) فإذا اتبع المؤمن الرسول فل في أخلاقه وأعماله (وخاصة الذكر الكثير) يُصبح من الذين يحبون الله حقيقةً وممن هم "أحب" إلى الله على ولهذا أكد الله على أنّ أداء الصلاة من غير أن يُضَحِّي المؤمن من أجل الآخرين لا يكفى:

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ (الإسان٥٠٠)

أَرْءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ الَّذِى يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴿ وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَّحِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَيْتِ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ذَوِى ٱلْقُرْهَٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْمَوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا أَ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِل

<sup>&</sup>quot; قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: "اختلفوا في أن الضمير في قوله: " عَلَىٰ حُبِهـ" إلى ماذا يرجع؟ وذكروا فيه وجوها الأول: وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال، والتقدير: وآتى المال على حبّ المال ... وهذا يتفق مع القول الثاني: أن الضمير يرجع إلى الإيتاء كأنه قيل: يعطي ويجب الإعطاء رغبة في ثواب الله ... القول الثالث: أن الضمير عائد على اسم الله تعالى، يعني يعطون المال على حبّ الله أي على طلب مرضاته .... " (فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، المجلد: "، ص٥٥) . والقول الثالث في غاية الأهمية لأنه يؤكد أنه يجب أن يكون حبّ الله على هو القصد وراء كل الأفعال الخيرة وأن النموذج لهذا هو سيدنا محمد على يوضح أن حبّ الله على ينطوي على فعل الخير تجاه الجار. وسنناقشه في الفصل السادس يوضح أن حبّ الله على الذي أكّد على هذا حين قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن حين نتعرض لقول الرسول الله الذي أكّد على هذا حين قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن

وعن هذه الآية الأخيرة جاء في تفسير الجلالين أن المقصود بـ "أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ" هو "في الصلاة"، والمقصود بـ "عَلَىٰ حُبِّهِـ" هو "مع حبهِ للمال" ٧٠. وهذا المعنى واضح أيضاً في الآية الكريمة:

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿

فمن خلال اتّباع السنة بكيانه وعمله وبالذات من خلال الذِكر الكثير يبدأ المؤمن بحب الله على حقيقةً. وفي هذه الحالة يكون حبّ الله على وحبّ طاعة الله على عند المؤمن من كل ما على الأرض:

وفي هذه الحالة يسعى المؤمن إلى أن "يقوم" لله على كفرد أو مع شخص آخر، يقول الله على:

\* قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَ حِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ۚ مَا بِصَاحِبِكُر مِّن حِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ﴿ ١٠:٢: ١٠)

ثم "يفر" المؤمن إلى الله، يقول الله عَلانة:

عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه) (رواه مسلم عن أنس بن مالك ، رقم ٥٤، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك ، قال رسول الله . «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». (رواه البخاري، رقم ١٣، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه.)

٧١ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص٣٥.

# فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّيِنٌ ﴿ (الناريات،١٥٠)

بعد ذلك يفرغ المؤمن من الشهوات الدنيوية ويرغب إلى الله على ويتبتّل إليه، يقول الله على:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٥ (الدر ١٤٠٠٠٠٠٠٠)

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۞ رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْتغْرِبِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً حَمِيلاً ۞ (الزمل،١٧٠هـ-١١)

فالهجر الجميل ليس الاستئذان من الناس بطريقة مؤدبة فحسب، بل يعني أن يكون المرء وحيداً مع الله على، وأن يتخذ الله وكيلاً بعد الصعوبات التي يواجهها الإنسان حين "ينصب"، وعلى شرط أن يتذكّر الله على بتبتل؛ فتصبح هذه تجربة يستحيل وصف جمالها وعُجبها. هذا هو الجمال الحقيقي وهي الطريقة الحقيقية التي يكون فيها "الهجر الجميل": فالهجر جميل بسبب جمال المقصود بالهجرة. والله على هو "الجميل" وقد يُنعم الله على المؤمن بأن "يرغب" إليه على أو أن يفهم جماله على أو أن يذوق نعمته على فإذا أتى العبد إلى الله على فرداً وقد ترك كل شيء وكان معدوماً وبحاجةٍ فإن الله على "يجعل له وداً". يقول الله على:

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ أَحْصَنَهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ فَرْدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّناِحَنتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ۞ (مربماء ٩٣- ٩٠)

وبالتأكيد فإن هذا صحيح في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ فالقرآن الكريم يقول لنا إن سيدنا يوسف الشخ قال إن السجن (حيث سيكون هناك وحده منقطعاً بحرية لعبادة الله على "أحب" إليه من النساء الجميلات:

قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

## وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ (بوسف،١٢ :٣٣)

ولكن أوضح صورة في القرآن الكريم لجمال حبّ الله علله وذكره وعبادته تتمثّل في السيدة مريم العذراء عليها السلام التي أنعم الله علله عليها بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ورزقها "بغير حساب" نعمة منه حين كانت تتعبّد وحدها في المحراب وهي طفلة.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُهُا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

بالطبع لا يُرزق كل مؤمن بتذوق نِعَم خارقة للطبيعة كالتي رُزقت بها السيدة مريم العذراء عليها السلام، ولكن كل مؤمن يمكنه بإذن من الله علل أن يَشعر باطمئنان القلب والسكينة من خلال حبّ الله وذِكره وعبادته على، يقول الله على:

٧٧ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، صفحة ٣٦٣. وحتى حين رحلت السيدة مريم العذراء عليها السلام عن الحراب، ظلّ الله ﷺ يُنعم عليها كما سنرى في الآيات التالية (فلا أحد، ناهيك عن امرأة تعاني آلام المخاض، من القوة بمكان أن يهز شجرة نخيل لدرجة أن تتساقط ثمارها)، يقول الله ﷺ:

فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَشَيَّا مَنسِيًّا ﴿ فَنَادَنهَا مِن ثَمِّيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْنِي وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَالِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ مِرِيمِ،١٩١٤ ٣٣ أَلَا خَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ خَتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ شِيدًّا إِلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا ل

عَلانه عَلانه:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ۔ وَرَسُولُهُۥ ٓ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۚ ۞ (الربة: ٥٩)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۗ وَ ثُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادِ ۚ الرَّرِيةِ (الرَّرِيةِ ٢٦: ٣٩)

وهذه هي الحالة – والله أعلم – التي وصفها الله ﷺ بأنه اشترى فيها نفس المؤمن كاملة مقابل الجنّة ومقابل "الفوز العظيم":

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ هُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَةَ مُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ مَن اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ مَ وَذَلِكَ هُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وفي هذه الحالة يكون المؤمن من الذين اتبعوا الرسول الله لدرجة أنه أصبح "مع الرسول" الله:

خُمَّدُ رَسُولُ ٱللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَهُمْ تَرَاهُمْ وَنَّ أَشِر ٱلسُّجُودِ فَا نَرَاهُمْ وَقَالُهُمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوا نَا سَيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ فَالسَّعَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُم فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ وَفَاسَتَعْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرًاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السَهِ السَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي هذه الحالة يستطيع المؤمن أن يحب الله "الحب الأشد" كما ينبغي للعبد أن يحب ربه. وهذا الحبّ لا يستطيع غير المؤمن أن يصل إليه أو إلى درجته "الأشد". فالله عَلَمْ قَال:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا شُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ

حُبًّا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﷺ (الفِه:٢١٥)

والله على لخُّص هذا الحبِّ كله في الآية الكريمة:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم ١٩٠: ٩٦)

والإيمان والعمل الصالح هما بالدرجة الأولى اتباع الرسول هم، وبعد اتباعه هم يُكرِّم الرحمن عبده بـ"الود". ولا يستطيع أي عبد أن يصل إلى هذه الدرجة من الود من غير الإيمان والعمل الصالح لأن هذا "الود" "جعل رحماني" وليس عملاً بشرياً. فحب الإنسان لله على يبدأ كعاطفة، ومن خلال اتباع الرسول هم بالعمل الصالح وبالخُلق الحسن يُصبح جزءاً لا يتجزأ من نفس وكيان المؤمن. وفي هذه الحالة يفوز المؤمن بالجنة و"الفوز العظيم"، ويذوق حقيقة حبّ الله على الموصوف بـ"جعل رحماني". وهذا الحبّ أشدُ وأقوى من أي حبّ دنيوي آخر، وأشد وأقوى من أي حبّ يمكن لغير المؤمن أن يتخيّله. قال الله على:

... وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ

جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ البِقِهِ، ١٦٥: ٢٠٥)

فلذلك علَّمنا الرسول ﷺ الدعاء التالي:

«اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» «. وعلّمنا أيضاً الدعاء التالي:

«اللهم ارزقني حبك وحبّ من ينفعني عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله فراغاً لى فاجعله قوة لى فيما تحب، اللهم وما زُوريتَ عنّى مما أحب فاجعله فراغاً لى

٧٧ رواه الترمذي، رقم ٣٤٩٠، في كتاب الدعوات.

فيما تحب» ً ``.

米

# المطلب الثالث: النوايا والدوافع التي يجب أن تكون لدى الإنسان في حبّ الله ﷺ

يحدّر الله في القرآن الكريم من العبادة غير المخلصة:

وَمَا كَانَ صَلَاثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (الانفال. ٨: ٣٠)

وقال الرسول هَ الله الله الله الله الله الناس يُقضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ استُشْهِدَ فَأْتِيَ يِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى استُشْهِدْتُ، قَالَ :كَدُبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَن يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ يِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتِيَ يِهِ فَعَرَّفَهُ فِعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَدُبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَلِمٌ وَقَرَأْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَدُبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَلِمْ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِئَ فَقَادْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ يِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ حَتَّى الْمُالِ كُلِّهِ وَقَرَأْتَ النَّوْلَ لِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تُرَكْتُ مِنْ سَييلٍ فَعَرَقَةَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو لَى تَعْمُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تُرَكْتُ مَنْ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو تُعَلِيهُ وَلَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو الْعَلْلَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَافِ فَعَرُفَهَا قَالَ: هَمَا عَمِلْتَ فِيهَا إِلّهُ الْعَلَى فَعَلَى عَلَى عَلَى الْكَوْلُ كَلْمُ الْعَلَى الْكَوْلُ الْعُلْقَ لَلْكَ عَلَيْهُ وَلَكَ الْكَ عَلَى الْتَعْرَفَ فَيهَا إِلَا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَاتَ لِلْكَالَ لَكَ عَلَى الْتَعْرَفُقُ فَي فَيْعَالًا لَا الْعَلَى الْعَلَى الْمَلْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْع

٧٤ رواه الترمذي برقم (٣٤٩١) في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. وحسُّنه.

## الحب في القرآن الكريم جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ يهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. " °۲

أَلاَ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُعلِمُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَمُ مَا يُعلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ لِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۚ (هود،١١:٥)

ثم إن الله على على الإنسان حسب ما في نفسه:

لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ الغِنَهُ ٢٨٤: ٢٨٤

فنوايا الإنسان الخفية هي التي ينظر إليها الله عَلا في أي شيء يفعله: إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِفَالَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ (الله ١٢:١٧:١٢) مَا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ (الله ١٢:١٧:١٢)

ولهذا السبب، يجب أن تكون عبادة الله عَلَى الله عَلَى الله حبّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى: خلصة. يقول الله عَلَى:

إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَاۤ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَىَ إِنَّ ٱللّهَ كَا يُمْدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ

(الزمر،۳۹ :۲-۳)

٧٥ صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة، رقم ١٩٠٥.

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخَلِّصًا لَّهُ وِينِي ١٤:٣٩٠ (الزمر،٣٩: ١٤)

فَآدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِيرَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٤:٤٠)

هُو ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُلا المِلْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وقال الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ``. يقول الله ﷺ:

## وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ (النجم٣٥٠ -٢٠٠)

فعلينا أن نسأل: "ما هي النوايا والدوافع التي يجب أن تكون لدى الإنسان عندما يقوم بالعبادة (وغيرها من الأفعال الصالحة) ليقبلها الله هي الاوافع والنوايا التي ليست مجرد عبث ونفاق؟ " بالنسبة للحب – وهو أمر يشعر به الإنسان شخصياً وبالتالي يعرف أنه موجود (إلى حد ما على الأقل) – يصبح السؤال: "كيف يستطيع الإنسان الذي يجب أن يعرف إن كان حبه صادقاً ومخلصاً، وبالتالي مقبولاً عند الله على الإنسان في حبّ الله هي الدوافع والنوايا التي يجب أن تكون لدى الإنسان في حبّ الله هي الدوافع والنوايا التي يجب أن تكون لدى القرآن الكريم:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَيْقِى ٱلْغَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللْمُولَا اللْمُولَا اللَّهُ اللَّذِي اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الللللَّهُ اللَّذِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

۲۷ انظر أيضاً: ۲: ۱۳۹، ۶: ۱۶۱، ۷: ۲۹، ۱۵: ۶۰، ۳۷: ۶۰، ۷۲، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۹، ۲۸، ۳۷: ۸۶، ۲۷، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۹، ۲۸، ۳۸

٧٧ صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم ١؛ صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم ١٩٠٧.

رَحْمَتَ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِ عُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ وَحُمَّ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِ عَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَن كُلّ ٱلظَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰ لِلكَ خُرِجُ ٱلْمُوتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّ مِن كُلّ ٱلظَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰ لِلكَ خُرِجُ ٱلْمُوتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ عَنْهُ إِلَا نَكِداً ۚ كَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْسِ مَن كُلّ اللّهُ مُرُونَ ﴿ وَاللّهِ عَنْهُ لَهُ اللّهَ اللّهُ وَلَا نَكِداً اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

من الأشياء الملفتة في هذه السور الأربعة هي الطريقة التي تصف فيها الآيات أعلاه نفس الدوافع الثلاثة للعبادة المخلصة – وإن كانت من منظور مختلف في كلّ سورة. هذه الآيات تصف دافعين بشكل واضح وصريح. وأما الدافع الثالث فهو مذكور بطريقة أقل مباشرة. فنرى أنه في الآيات المقتبسة

من سورة الأعراف، يقول الله على "حَوْفًا وَطَمَعًا" بعد "تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً " ^ . و في الآيات من سورة السجدة يذكر الله على الخوف والطمع: "حَوْفًا وَطَمَعًا". و في الآيات من سورة الزمر يذكر الله على الحذر والرجاء، يقول الله على: "حَدْدُرُ الله عَلَى الحَوف والرجاء). و في الآيات من سورة الأنجرة وَيَرْجُوا رَحْمَة رَبِهِ عالى الله وسيدنا يعيى الله وزوجة سيدنا زكريا الله وسيدنا يحيى الله وزوجة سيدنا زكريا الله وأم سيدنا يحيى الله والمحمل الإليصابات) – يتعمق "الخوف" ليصير الرهاء ليصير "رَهَبًا"، ويتعمق الرجاء ليصير "رَهُبًا".

أما الدافع الثالث فهو مذكور بطريقة خفية. ففي الآيات المقتبسة من سورة الأعراف يصف الله علل بعض ظواهر الكون العظيمة ثم يسأل بشكل بلاغي إن لم يكن ذلك يقتضي ضمناً وبالضرورة أن الله على خلقها (وبالتالي) أن له سلطان على الخلق. ثم يذكر الله على كيف ينبغي للبشرية أن تعبده، ابتداءً بالتضرع والخفية، وهما حالتان تفرضهما معرفة الله على أو الوعي بعظمته على نفس الإنسان، وبالتالي الوعي بعظمة أن يكون الإنسان قادراً على أن يعبد الله على ثم يذكر الله على الخوف والرجاء، وبعد ذلك يذكر طواهر الكون ابتداءاً بـ "الرّياح بُشَرًا" وانتهاءاً بالثمار. وهكذا فإن قبل العبادة توجد حقيقة الله على وزاها من خلال خلقه، وبعد العبادة هناك

عِندَ رَبِّكَ لَا يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ "؛ (بهذه الطريقة يكون الإنسان واعياً ومحباً لله عَلا) وإن انتهى التحذير بالإشارة إلى (الملائكة) " اللّذينَ عِندَ رَبِّك ".

وَآدَّكُو رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ الْغَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ الْغَنْفِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَلَّهُ مِنْهُ وَلَلَّهُ مِنْهُ وَلَلَّهُ مِنْهُ وَلَهُ مِنْ الْفَوْلِينَ فِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَلْهُ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا لَهُ اللَّهُ وَلِينَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِن

بشرى من ثمار خلقه. إذاً فالمعرفة تأتي قبل الخوف والرجاء وبعدهما ولكنها غير موصولة بهما.

وهذا يتضح أكثر في الآيات المقتبسة من سورة السجدة. فبعد ذكر المؤمنين وخوفهم ورجائهم وجزائهم، يسأل الله على هل يستوي المؤمنون والفاسقون ثم يقول لنا على إنهم لا يستوون. فالإيمان بالله على هو طريقة من طرق معرفة وجود الله على (حسب درجة اليقين والتنور التي وراء هذا الإيمان). والأفعال الصالحة هي برهان على الإيمان واليقين. لذا يذكر الله على جزاء الذين يؤمنون ويقومون بالأعمال الصالحة.

في الآيات المقتبسة من سورة الزمر تتضح العلاقة بين الخوف والرجاء والمعرفة أكثر: فيبدأ الله على بمقارنة المؤمن المخلص وحذره ورجائه؛ ثم نجد حذفاً بلاغياً (وهذا الحذف يعبّر عن أن أعمال غير المؤمنين عقيمة غير مثمرة) ، ثم يسأل الله على: " مَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "؟ وفي النهاية يقول الله على: " إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ". وهكذا فإن المعرفة متصلة بشكل واضح بالخوف والرجاء.

وفي الآيات المقتبسة من سورة الأنبياء والتي تصف حالة الأنبياء السامية، يتعمق الإيمان والمعرفة ليصبحا "الخشوع" أمام الله على: والإيمان الحقيقي بالله ومعرفته بشكل حقيقي يجلبان بالضرورة معرفة أن الإنسان لاشيء أمام الله على وبالتالي يخشع الإنسان أمامه على.

مما تقدم نقول إن الله عَلَمْ لا يقبل عبادة البشر له إلا بثلاثة دوافع أو نوايا فقط:

(١) أنهم يخافونه ويخافون أن يُعاقب آثامهم – وهذا الخوف يؤدي إلى الرهبة من الله على (٢) أنهم يرجون الله على ويرجون أن يغفر لهم ذنوبهم – وهذا الرجاء يؤدى إلى الرَغَب وبالتالي إلى الحبّ لأنهم لا يستطيعون أن يرجوا

ويرغبوا إلا بما يحبونه؛ وكما سنرى إن شاء الله في فصل "أنواع الحب" وفي فصل "مراحل الحب"، فإن الطمع مرحلة من مراحل الحب" والرغب نوع من أنواع الحب؛ (٣) أنهم يؤمنون بالله على أو يعرفونه. حين يعرف البشر ما هي البشرية ويعرفوا أن الله على هو الله فكيف لهم ألا يعبدوه على ويخشعوا أمامه؟

器

فالخوف والرجاء والمعرفة هي النوايا التي يقبلها الله على للعبادة لأنها تحث وتؤثر على ملكات النفس البشرية الرئيسية الثلاث والتي خلقها الله على لعبادته. وهذه الملكات الثلاثة هي: الإرادة والعاطفة والعقل. وخُلِقَت الإرادة من أجل حرية الاختيار؛ وخُلقت العاطفة من أجل حبّ الخير والجمال، وخُلق العقل لاستيعاب الحقيقة. ونرى هذا في سورة الفاتحة الكريمة والتي قال عنها سيدنا محمد الله إنها «أعظم سورة في القرآن» والتي في نصفها الثاني الدعاء التالي:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرَ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ الناعَدَا: ٥ -٧)

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ": هذا دعاء ينبع من العبودية والحب. "وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ": هذا دعاء ينبع من الخوف والإرادة. "اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَرَطَ ٱلنَّهِمَ تَعْقِيمَ فَعَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ": هذا دعاء ينبع من حقيقة ومعرفة. والفاتحة يرددها المصلي في كل ركعة من كل صلاة من

٧٩ رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم ٤٤٧٤ ورواه البخاري أيضاً: في كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، رقم ٥٠٠٦.

الصلوات الخمس – أي على الأقل سبعة عشرة مرة كل يوم من قِبَل كل مسلم ملتزم. ونصفها الثاني (أعلاه) هي جوهر الدعاء والصلاة البشرية. وبالتالي فإن إسنادها على العاطفة والإرادة والعقل ترينا أن الدوافع الوحيدة التي يقبلها الله على من البشر هي الخوف والحبّ (أو الرجاء) والمعرفة.

وسنرى لاحقاً إن شاء الله (في فصل "الوقوع في الحب") كيف أن الملكات الثلاثة مرتبطة بالضرورة في الوقوع في الحبّ، وكيف تؤدي هذه الملكات إلى مراحل معينة من الحبّ وهي تميل إلى المحبوب. وهذا بديهي لأنه في الحبّ الحقيقي كل شيء في القلب والنفس والعقل والإرادة أو القوة - الإنسان كله وملكاته كلها - يجب أن يكون مرتبطاً ومتفاعلاً. ولكن هذا يعني أيضاً أنه لا يوجد حبّ حقيقي لله على من غير شيء من الخوف منه الهي أو من غير بعض المعرفة به على. وبالطبع يمكن أن تكون نقطة البداية لعبادة الله على من الدوافع الثلاثة (أو أي اثنين منها)، ولكن حين تصبح عبادة الله على حباً حقيقياً راسخاً لله على أن يشمل ذلك الخوف والمعرفة. وهذا يشرح لنا لِمَ حبّ الله على (مع العاطفة) يعني اتباع الرسول وطاعته والإرادة) وأن لا يكون المرء غير مؤمن (بالعقل). يقول الله على:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ لَا تُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَسَادِهَ ٢٠-٣٠ اللهِ اللهِ عَلَا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللّهَ لَا يَحُبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### 米

# المطلب الرابع: حبّ ما يُذكِّر بالله ﷺ

حب العبد لله ﷺ يتطلب – ويؤدي بالضرورة – إلى حبّ ما يُذكّر بالله ﷺ، وهذا يعنى حبّ الرسول ﷺ (كما سنرى في فصل لاحق إن شاء الله)،

و(أ) حبّ الدين والعبادة بشكل عام، و(ب) حبّ الصلاة والذّكر بشكل خاص، و(ج) حبّ القرآن، و(د) حبّ الطبيعة، التي يرى العبد فيها أعمال ومخلوقات الله ﷺ، و(هـ) حتى حبّ القدر الذي يرى فيه العبد مشيئة الله ﷺ.

(1) فأما بالنسبة لحب الدين والعبادة بشكل عام، فيقول الله علل:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُرْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ ٱقْتَرَقْتُمُوهَا وَجَهَادِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ وَجَهَادِ فَعَشَرُن كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّرَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ 

(الربنه ١٤٤)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(آل عمران،۳۱: ۳۱)

ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ الج ٢٢: ٢٢) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ - وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْتَينِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴿ الج ٢٦: ٢٦٠

(ب) وأما بالنسبة لحب الصلاة والذِّكر بشكل خاص، فيقول الله على:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﷺ (الحراب:٢١)

ٱتْلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۚ (اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي ٱلْفَحْشَآءِ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَجُهُمْ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ أَلَّا اللهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّالِهُ ٢٠ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبَهِمْ يَتَوَكِّلُونَ ﴿ النَّفَالِهُ ٢٠)

## الحب في القرآن الكريم قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ آسَ (الانعام: ١٦٢٠)

وكما ذكرنا سابقاً، فقد قال الرسول ﷺ:

«حُبب إليّ من دنياكم [ثلاث] النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» .^.

## (ج) وأما بالنسبة لحب القرآن، فيقول الله عَلا:

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَنبَ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ الْعَراف.٧١٩٦:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَجُهُمْ إِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَجُهُمْ إِيمَالُهُ ٢٠ إِيمَنْ اللهُ ١٤ (الاظالِمُ ٢٠)

وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَنذِهِ ٓ إِيمَننَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُ هَنذِهِ آيمَننَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَننَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ (الربقه ١٢٤:)

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ لَيْكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۗ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۗ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَنَى بَاللَّهِ شَهِدًا ﴿ وَاللَّهُ مَنْهَا لَهُ اللَّهِ شَهِدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْهَا لَهُ اللَّهِ شَهِدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا لَهُ اللَّهِ شَهِدًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِيلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٨٠ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧٨/٧. ورواه النسائي في السنن الصغرى رقم ٣٩٣٩ و ٩٣٩ في كتاب عشرة النساء، بلفظ: «حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»، ورواه أحمد ٣/ ١٢٨ و ١٩٩٩.

(د) وأما بالنسبة لحب الطبيعة التي يرى العبد فيها أعمال ومخلوقات الله على، فقول الله على:

فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاتْدِ رَحَمُتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ (اروم.٣٠:٥٠)

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْلَّهِ وَلَلَّهُ اللَّهُ الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ قِيَدَمَا وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْلَّهِ وَلَنَهُ وَيَدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠١:١٠)

إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْرٍ يَعْقِلُونَ هَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ لَلَّهُ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوّةَ بَلِّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ هِ (البَوْءَ الثَّادَاء) اللهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ هِ (البَوْءَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(انظر أيضاً إلى: الروم،٣٠ :٢٠ -٢٧؛ الرحمن،٥٥ :١ -١٣).

فالطبيعة تُذكّر بخالِقها ولذلك فمن الطبيعي أن يحب العبد الطبيعة ويرى فيها آيات الله على كما يرى آيات الله على في نفسه. يقول الله على:

وق الْأَرْضِ ءَايَنتُ لِمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُم ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ (الله باسه ١٠٠٠-٢١)

سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْاَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ (صلت ٥٠١ :٥٠) ^١

(هـ) وأما بالنسبة لحب القدر الذي يرى فيه العبد مشيئة الله عَلَا، فيقول الله عَلام:

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ (البَرَءَ ١٥٦١) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسّبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥ ٓ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ﴿ (الرَبْهُ ٤٥٠)

وهذا كله لنقول إن حبّ الله على يوجب حبّ ما يؤدي الى الله على أيضاً، وذلك من باب التقدير والشكر والامتنان على الأقل.

' اللاحظ أن هذه الآيات في القرآن الكريم التي تُظهِر أن هناك نوع من التماثل (كالمرآة) بين آيات الله في الكون وآيات الله في البشر وبالتالي التماثل مع القرآن الكريم نفسه – الذي يسرد هذه الآيات – توحي أن الكون (الكون الأكبر) هو بمثابة انعكاس كوني ضخم للإنسان (الكون الأصغر). فالله يقول في القرآن الكريم: لَكَافُي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱحْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَلَكِنَ أَحْبَرُ ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَحْبَرُ ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَحْبَرُ ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَحْبَرُ اللّه الله الله الله الله الله المنظور "؛ والإنسان كون صغير والكون هو إنسان كبير "؛ فالكون يُسمّى أحياناً "كتاب الله المنظور "؛ والإنسان يُسمّى "كتاب الله المقدور " والقرآن يُسمّى "كتاب الله المستور "، والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم 17. الباب الثالث؛ الفصل الثاني: حب المؤمن للرسول ﷺ

كما ينبغي للإنسان أن يجب الله ﷺ لجماله ولنعمه ﷺ عليه، فينبغي للمؤمن أيضاً أن يجب الرسول ﷺ لجمال نفسه ﷺ ولاهتمامه بالمؤمنين وحبه لهم حسب ما رأينا في الفصل الحادي عشر ("حب الرسول ﷺ للمؤمنين"). ونستذكر هنا رأفة ورحمة الرسول ﷺ بالمؤمنين:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ النوبة، ١٧٨)

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ـ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا 📆 (الإسرا،٧٩: ٧٥٠

فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد بن حنبل الحديث المعروف التالى في "المقام المحمود":

"حديث أنس بن مالك في: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، حدثنا قتادة، عن أنس في، عن النبي قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة، فيُلهَمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجَد لك ملائكته، وعلمك أسماء كلّ شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحيي ربه في من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا نوحاً، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم، ويذكر

خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيى ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن اثتوا موسى، عبداً كلمه الله، وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحيى ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته وروحه، فيأتون عيسي فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمداً عبداً غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني. فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً لربى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يُقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسى، فأحمده بتحميد يُعَلمنيه، ثم أشفع فيحدّ لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً لربى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يُعَلمنيه، ثم أشفع فيحد لى حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود في الثالثة، فإذا رأيت ربى وقعت ساجداً لربى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يُعَلمنيه، ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يارب ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك الله النبي القرآن». فحدثنا أنس بن مالك الله النبي الله قال: «فيخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: " لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرُّه، ثم يخرج من النار من قال "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة». أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد، به. وهكذا رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمه، عن ثابت، عن أنس بطوله " ٠٠٠.

٨٢ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، ص ١١٣١-١١٣٢.

张

## وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ١٥ (القلم، ١٥ :٤)

فعدم حبّ – أو نقص حبّ – المؤمن للرسول يعني أن المؤمن لم يدرك جمال الرسول الخُلُقي وفضائله التامة. وهذا بدوره يعني أن المؤمن لم يدرك ولم يفهم بشكل صحيح معنى وقيمة الخُلق الحَسن والفضائل بشكل عام. وعلى هذا الحال يكون في نفس المؤمن عيباً وفي إيمانه نقصاً. قال رسول الله

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» ٨٠. وقال رسول الله ﷺ:

«ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يجب المرء لا يجبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار» ^^.

والله على وضّح هذا الأمر في الآية الكريمة التالية:

ٱلنِّي أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ أَ وَأَزْوَا جُهُرَ أُمَّهَا أُهُمَ أُ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلّا أَن يَفْعَلُوا إِلّا إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

٨٣ رواه البخاري، كتاب الإيمان، رقم ١٥؛ ورواه مسلم، في كتاب الإيمان، رقم ٤٤.

٨٤ رواه البخاري، رقم ١٦، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ومسلم، رقم ٤٣، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنهُ مِلَ اللَّهِ وَلَا يَصِيبُهُمْ ظَمَّأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي يَرْغَبُواْ بِأَنهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يَعَلَّمُ اللهَ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يجب الرسول السائي اكتملت الفضائل ومكارم الأخلاق في نفسه الشريفة – أكثر من حبّ المؤمن لنفسه المليئة بالعيوب والذنوب. فتوقير المؤمن للرسول السيع يعكس مدى فهم المؤمن لحالة نفسه أمام الله الله وحين يبجّل المؤمن الرسول السيع فهذا يعكس مدى حبّ المؤمن للخير وبالتالي لله الله والذي هو "البّر" (انظر إلى سورة الطور، ٢٥: ٢٨)، وبالتالي فالله الله هو مصدر الخير كله. وبعبارة أخرى فإن فهم وحبّ الرسول الله هما الخطوة الأولى لفهم وحبّ الفضائل والخلق الحسن، لأن الرسول الله كان يجسد الإحسان ومكارم الأخلاق، وفهم وحبّ الفضائل هما الخطوة الأولى الممارسة الفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق والخلق الحسن. وقال رسول الله الله الله الممارسة الفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق والخلق الحسن.

米

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ

٨٥ رواه البيهقي، في السنن الكبرى، ١٠/ ١٩١ ؛ انظر أيضاً: أحمد ابن حنبل، في مسنده، ٢/ ٣٨١؛ الحاكم، في المستدرك، ٢/ ٦١٣.

تَسۡلِيمًا 👩 (الأحزاب،٣٣)

ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ. عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا شُجِّزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ الاَسَامِ: ١٦٠٠

ولكن حسنة الصلاة على النبي ﷺ تُكَافَأ بعشر صلوات من الله ﷺ. قال الرسول ﷺ:

«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً». ^.

والصلاة المستمرة على النبي ﷺ تُكَافَأ بغفران جميع الذنوب:

"عن أبي بن كعب هال: كان رسول الله الإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت»، قال: قلت الربع؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» خير لك» قال: «ها شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذا تُكفّى همك ويُغفر لك ذنبك». " \*\*

والصلاة المستمرة على النبي ﷺ تجعل المؤمن "مع" النبي ﷺ بفكرهِ. وعلى هذا الحال يكون كما جاء في الآية الكريمة:

عُكَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ ٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاية ۚ وَمَثَلُهُمْ ۚ فِي ٱلْإِنْحِيلِ كَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُۥ فَعَازَرَهُۥ فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ

٨٦ رواه مسلم، في صحيحه ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، ١٠٦/١. رقم ٤٠٨.

۸۷ رواه الترمذي، كتاب صفة يوم القيامة، ٤/ ٦٣٦ – ٦٣٧، رقم ٢٤٥٧.

سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ ١٩: ٢٩:

ففي حالة المعية مع النبي ﷺ لا يبتغي المؤمن مغفرة الله ﷺ فحسب، ولكن رضوان الله ﷺ أيضاً كما جاء في الآية أعلاه. وهذا من معاني قول رسول الله ﷺ:

## «أنت مع من أحببت»^^.

٨٨ رواه البخاري، كتاب الأدب، رقم ٦١٦٧.

ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ۗ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ ﴿

اللهم صلِّ على سيّدنا محمد وسلّم تسليماً كثيراً.

## ١٤. الباب الثالث: الفصل الثالث

## حب قربي الرسول ﷺ وأهل بيته الأطهار

### يقول الله عَلاه:

ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ۗ قُل لَّا أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ الْجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُورٌ شَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُولِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وهذا يعني أمرين: (١) أنه يجب على قريش أن يحبوا رسول الله ﷺ بحكم قرابته ﷺ منهم، و (٢) أنه يجب على المؤمن أن يحب من هو من قرابة رسول الله ﷺ:

قال ابن كثير: "وقوله عز وجل "قُل لاّ أَسْتَلُكُورْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاّ ٱلْمَودَةَ فِي الْكُورْيَنِ " أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسئلكم على هذا البلاغ والنُصح لكم ما لا تُعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة ... ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته، رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله عنها في خطبته بعدير خمّ: "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض "^^.

٨٩ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤/ ١٤٢.

وقال القرطبي بعد أن ذكر مثل قول ابن كثير: "وقيل: القربى قرابة الرسول ، أي لا أسألكم أجراً إلا أن تودّوا قرابتي وأهل بيتي، كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب والسدى ". . .

وقال الفخر الرازي: "والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حبّ آل رسول الله ﷺ وحبّ أصحابه " ٩٠.

فمن هم قربي ٢٠ رسول الله ﷺ؟ هم درجات في القرآن الكريم: (1) أهل كساء رسول الله ﷺ (وهم على كرّم الله وجهه وفاطمة الزهراء

٩٠ القرطبي، الجامع لاحكام القرآن الكريم، ١٦/ ٢٠.

٩١ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٣/ ٤٣٣.

٩٢ ومن الجدير بالذكر أن "القرابة" (ونقصد هنا علاقة الدم والرحم) لرسول الله ﷺ لا تعني "القربي" (ونقصد هنا ما جاء في آية الشورى،٤٢ :٣٣ كما هو مذكور أعلاه) منه بالضرورة، لأن الله ﷺ يقول:

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَ هِدِمَ رَبُهُ، بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الطَّلِمِينَ ﴿ وَالفِرَهُ: ١٢٤:)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَلْهَا لَا شُحْمَلْ مِنْهُ شَىٰءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَیٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ شَخْشَوْتَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَرَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ (الطر،٣٥٠)

ولا يفوتنا أن نذكر أن أبا لهب وهو عم الرسول ﷺ (أخو أبيه) دخل النار بسبب كفره. يقول الله ﷺ:

تَبَّتْ يَدَآ أَيِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ۞ فِي حِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۞ (المدا١١٠:١-٥)

فقربى رسول الله ﷺ هم قرابته في الرحم وفي الودّ والأخلاق والمقام أيضاً.

والحسن والحسين ﴿ جميعاً).

- (ب) أهل بيت رسول الله ﷺ بمن فيهم زوجاته.
- (ج) أقرب الصحابة إلى رسول الله ﷺ (ومنهم زيد وأبو بكر ١٠).
  - (د) الصحابة الذين هم "مع " رسول الله ﷺ.
    - (هـ) المهاجرون والأنصار.
      - (و) قريش بشكل عام.
      - (ز) العرب بشكل عام.
  - (ح) المؤمنون جميعاً (كما سنرى في فصل لاحق إن شاء الله).
- (1) فأما بالنسبة لأهل كساء رسول الله ﷺ (وهم علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ﷺ جميعاً، فيقول الله ﷺ:

فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُرْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

#### (آل عمران، ٣ :٦١)

وأهل الكساء هم في طبيعة الحال أهل بيت رسول الله ﷺ بالدرجة الأولى.

٩٣ رواه مسلم، ٢٤٢٤، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ.

وعن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ﷺ قال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النّبِي ﷺ قال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النّبِي ﷺ قال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النّبِي ﷺ قال ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَ مُرْ تَطْهِيرًا ﴿ النّبِي ﷺ فَاطِمةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلّلَهُمْ مُلكَمة فَلاعا النّبِي ﷺ فَاطِمة وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلّلَهُمْ مُكلّفِهُمْ يَا لَيْتِي يَحِسَاءٍ وَعَلِي خُلْفَ ظَهْرِهِ فَجلّلَهُ يكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمُ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي يكساءٍ وَعَلِي خُلْفَ ظَهْرِهُمْ تَطْهِيرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِي اللّهِ؟ قَالَ: «أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ» \* أَنْ

ويقول ﷺ في حق السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞ (العوز،

قال الفخر الرازي:

"القول الثالث: الكوثر أولاده قالوا: لأن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان، فانظر كم قُتل من أهل البيت، ثم العالم ممتلىء منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم "٠٠.

وفي حق سيدنا علي كرم الله وجهه، يقول الله ﷺ:

إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال الفخر الرازي:

٩٤ رواه الترمذي، ٣٧٨٧، كتاب المناقب، باب أهل بيت النبي ﷺ.

٩٥ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٣/ ٤٣٣.

في قوله ﷺ "وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا" قولان: الأول: أن المراد عامة المؤمنين، ... القول الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معين، وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر ﴿ والثاني: روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. روي أن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع، فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر ﴿ أنه قال: صليت مع رسول الله ﷺ يوماً صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد الرسول شوما أعطاني أحد شيئاً، وعلي عليه السلام كان راكعاً، فأوما إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي ﷺ "٢٠.

وعن أبي الطفيل ، قال رسول الله الله الله الله

«من كنت مولاه فإن هذا مولاه – يعني علياً – ، اللهم وال ِ من والاه وعاد من عاداه» <sup>ه.</sup>.

وعن سعد بن أبي وقاص ، قال رسول الله الله الله علي كرم الله وجهه: «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبيّ بعدي» ٩٨٠.

ويقول الله ﷺ:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ (الغرة،٢٠)

٩٦ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٤/ ٣٨٣.

٩٧ متواتر. رواه ابن حبان، ٩٥/ ٣٧٦، وأحمد في المسند، ٤/ ٣٧٠، والنسائي في الخصائص، ٩٣، ورواه أحمد (عن اثني عشر رجلاً من الصحابة) ، ١١٩/١، ولذلك هو من الأحاديث المتواترة، كما نص على ذلك عدة من الحفاظ منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، ٨/ ٣٣٥.
٩٨ رواه البخارى، ٤٤١٦، كتاب المغازى. ومسلم، ٤٤١٦، كتاب فضائل الصحابة.

وقال سيدنا رسول الله ﷺ في الحسن والحسين رضي الله عنهما: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». ``

وبالنسبة <u>للحسن والحسين</u> رضي الله عنهما فقد اعتبرا "إبنا" رسول الله هي آية المباهلة المذكورة فيما سبق (آل عمران،٣ (٦١) وهذا لا يتناقض مع كلام الله على (مًا كَانَ مُحُمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ (الراب ٢٠٠٠) لأنهما لم يكونا الحسن والحسين رجال (بل طفلين) في تلك اللحظة والآية الشريفة تحدد "رِجَالِكُم".

(ب) وأما بالنسبة لأهل بيت رسول الله ﷺ بمن فيهم زوجاته، فقد كرَّم الله ﷺ أهل بيت رسول الله ﷺ:

وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعُلُكَ رِزْقًا ۗ خَّنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَنعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥ عمراه، ٣ ١٢١:

وذكر الله ﷺ أنه يريد أن يُذهب الرجس عن أهل بيت رسول الله ﷺ. فقال ﷺ:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُرُجَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ

٩٩ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢/ ٣٥٠.

١٠٠ رواه أحمد في مسنده، ٥/ ٣٩١، والترمذي، ٣٧٦٨، كتاب المناقب، وقال: "حسن صحيح" باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. والحديث متواتر عند الححدثين.

ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ
وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ:

«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» الله

وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن ابي طالب هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطِهُ رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر '''.

العقل: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. وقال أبو بكر الصديق ﷺ: «(ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْل بَيْتِهِ)"١٠٠.

ويقول بعض العلماء إن أزواجه ﷺ لسنَ من أهل البيت، وقد أثبت القرآن الكريم أنهن من أهل البيت، قال الله ﷺ:

قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴿

وعلى أية حال فقد خصّ الله ﷺ <u>زوجات رسول الله ﷺ بأن جعلهن</u> أمهات للمؤمنين، قال الله ﷺ:

ٱلنِّيقُ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۖ وَأَزْوَجُهُ ۚ أُمَّهَا اللَّهِ اللَّارْحَامِ بَعْضُهُمْ

<sup>1</sup>۰۱ رواه الترمذي، ۳۷۸۸، كتاب المناقب، باب أهل بيت النبي ﷺ. وهو في صحيح مسلم بلفظ قريب منه، ۲٤۰۸، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

١٠٢ رواه البخاري،١١١، كتاب العلم، باب كتابة العلم.

١٠٣ رواه البخاري، ٣٧١٣، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ.

أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَىٰ أَوْلِيَابِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١٤٥٥ (١٤٠٥)

يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآء ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَنِهلِيَّةِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَسُولُهُ وَاللَّهُ لِيُدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ اللَّهُ وَلَيْ أَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ اللَّهُ وَلَيْ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَالْمَالِمَ اللَّهُ لِيُدَاللَّهُ لِيُدَاللَّهُ لِيُدَاللَّهُ لِيُدَاللَّهُ لِيَلْمَا لِيَكُمُ الرَّالِي وَلَيْلَا اللَّهُ لِيَلْمُ اللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ لِيُدَالِقُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ لِيُدَالِقُولَ وَاللَّهُ لِيُدَالِقُولَ اللَّهُ لِيَالِمُ اللَّهُ وَلَسُولُهُ وَاللَّهُ لِيَلْمُ اللَّهُ لِيَالِي اللَّهُ لِيَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ لِيَلِي اللَّهُ لِيَلِمُ لَلْهُ وَلَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِيَلِي اللَّهُ لِيَعْمَالُونَ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَيْكُولُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ لِيَلِي اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ فَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِيُعْلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِي الللللَّهُ لِي لَكُولُكُمْ لَيْ اللَّهُ لِي لَا لَهُ الْهُ لِيَلِي لَا الللللَّهُ لِي الللللْمُ اللَّهُ لِللللْمُ لِي اللَّهُ لِللللْمُ لِي اللللَّهُ لِلللْمُ لَلِي اللللْمُ لَا اللَّهُ لِي لَلْمُ لِي الللّهُ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِيَلِمُ لِلللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِمُلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَال

(ج) وأما بالنسبة لأقرب الصحابة إلى رسول الله ﷺ (ومنهم زيد وأبو بكر ﴿)، فيقول الله ﷺ في زيد بن حارثة ﷺ (وهو الصحابي الوحيد المذكور في القرآن الكريم باسمه، وهو الذي أنعم الله ورسوله عليه):

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱكَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَطَرًا وَوَجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً هَي (الاحزاب ٢٧: ٢٢)

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمّتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبّ رسول الله ﷺ'''.

وخص الله ﷺ أبا بكر الصديق ﷺ في معية الله وصحبة رسوله ﷺ في الآية الكريمة التالية:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ

١٠٤ رواه البخاري، ٦٧٨٨، كتاب الحدود، ومسلم، ١٦٨٨، كتاب الحدود.

إِذْ يَقُولُ لِصَنجِبِهِ - لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدً ۞ (الوبنه ٤٠٠)

(د) وأما بالنسبة للصحابة الذين هم "مع" رسول الله ، فيقول الله على أَنْ وَأَمْدِ وَأَمْدِ وَكُعًا سُجَّدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَرَضُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَضُونَ اللهُ اللهِ وَرِضُونَ اللهُ ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَ لَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَانِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمِ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ

## (هـ) وأما بالنسبة للمهاجرين والأنصار، فيقول الله عَلا:

وَٱلسَّنهِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّت تِتَجْرِى تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱللَّهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّت تِتَجْرِى تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱللَّهُ وَرُضُواْ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَِّيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ (التِهَ ١١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُواْ أُوْلَتِلِكَ هُمُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ هُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ فَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكِ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكِ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ اللّهَ مِنْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْمٌ فِي وَلَالله عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلِيمٌ فَي عَلَيْمٌ فِي (الانفالِه عَنهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

لِلْفُقْرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ حُكَبُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ حَكَانَ مِن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ مِن هَ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ مِن عَلَيْهِمْ مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ مِن عَلَيْهِمْ مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ مِن عَلَيْهِمْ مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَ كَانَ مِن عَلَيْهِمْ مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَ كَانَ مِن عَلَيْهِمْ مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَ لَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلَا مَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَ لَا عَلَا لَيْنِ فَلَوْنِنَا عَلَا لَلْذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُوفٌ لَكَ وَيُوفَ لَا عَلَا لَلْذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُوفٌ رَحِيمُ فَي وَلِينَا عِلاَ فِي قُلُولِنَا عِلاَ لِللَّهِ يَلْهِمْ لَكُونَ لِكَ وَلُولُ مَن عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ وَلَيْنَا عِلاً لِللَّهُ وَلَولَانَ مِنْ لِيلِكَ هُمُ لَا عَلَا لَيْلِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُوفٌ وَلَا مِن فَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَنْ مَا لَا اللَّهُ مِنَا لِللَّهِ مِن اللَّهِمِ لَيْ قَلُولِنَا عِلاّ لِلْهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنَا لِلْمَالِمُ الللَّوْلِيلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ لَوْ لَا عَلَيْمَ لَا عَلَا لَا عَلَولَ مُن عَلَقُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

## (و) وأما بالنسبة لقريش بشكل عام، فيقول الله علا:

لِإِيلَفِ قُرِيْشٍ ۞ إِ-لَنفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِيَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۞ (قرين،١٠١٠٠) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ (النعرا، ٢١٤:٢١)

بما أن قريشاً من سلالة سيدنا إبراهيم الله من إسماعيل الله الذي عاش في مكة قرب الكعبة وأقام الصلاة، فيمكن القول إن الله على الناس يحبونهم – أو على الأقل جعل أفئدتهم تهوي إليهم – فالله على يذكر دعاء سيدنا إبراهيم الله الله على استجاب الله على له):

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَشْكَنتُ مِن ذُرِّيِّى بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ

## ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلۡ أَفْقِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمۡ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلظَّمَرَتِ لَعَلَّهُمۡ يَشْكُرُونَ

#### (إبراهيم: ١٤: ٣٧)

وهذا ينطبق على كل المؤمنين من قريش (وأي مؤمنين آخرين ممن يعيشون هناك من سلالة سيدنا إسماعيل الله )، ولكن ينطبق هذا بالدرجة الأولى على سيدنا محمد وآل بيته.

## (ز) وأما بالنسبة للعرب بشكل عام ، فيقول الله علل:

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ٥ (الربة ١٩٠)

ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن القرآن الكريم أُنزل بلغة العرب ١٠٠٠.

(ح) وأما بالنسبة للمؤمنين جميعاً فسيأتي ما ورد فيهم في القرآن الكريم في فصل لاحق خاص إن شاء الله علله.

والخلاصة هي أن القرآن الكريم أوجب حبّ أهل بيت رسول الله ﷺ وقرابته حسب الدرجات المتفاوتة التي ذكرناها آنفاً، فهذا الحبّ لذوي قربى رسول الله ﷺ، وبالتالي هو واجب على كل من يجب رسول الله ﷺ، وبالتالي هو واجب على كل من يجب الله ﷺ.

ولهذا فإن الصلاة على أهل بيت رسول الله ﷺ جزء لا يتجزأ من صلاة المسلم:

فعن كعب بن عجرة سأل الصحابة ﴿ رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول

١٠٥ انظر إلى: النحل،١٦ :١٠٣؛ طه،٢٠ :١١٣؛ الزمر،٣٩ :٢٨؛ فصلت،٤١ :٣؛ الشوري،٤١ :٧٠ الزخرف،٤٣ :٣؛ الأحقاف،١٢ :١٢.

الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: «قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» "'.

١٠٦ رواه البخاري، ٣٣٧٠، كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم، ٢٠٦، كتاب الصلاة.

# الحب في القرآن الكريم 10. الباب الثالث؛ الفصل الرابع: أثر حبّ الله على الإنسان

هل يظهر أثر الإيمان بالله على عباده؟ نعم، لأن الإيمان بالله رحمة من الله على:

فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَلُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ (الردم.٣٠:٥٠)

هذه هي الآية الوحيدة التي ذكر الله على فيها "آثار رحمته"، ويلاحظ أن الله على ذكر كلمة "فَآنظُر": وهذا يعني أن أثر رحمة الله سيرى بإذن الله. وإضافة إلى ذلك فإن الله على وصف الإيمان المخلص به بكلمة "صبغة". يقول الله على:

قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَ وَوَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ اللّهِ مَنْ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ ولَا أَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٠٧ الإيمان رحمة من الله، لأنه لا يؤمن أحد إلا بإذن الله علله. يقول الله علله:

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسِ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَغْقِلُونَ ۞ (يونس١٠٠٠٠٠) وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلْشِيمُ ٱلْمَلْتِبِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَيكِنَّ أَكْتَرُهُمْ جَهِهُلُونَ ۞ (الانمام: ١١١٠)

إِنَّ هَنذِهِ عَ تَذْكِرُةً ۚ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسِيلاً ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا هَا اللّهُ اللّ

وجاء في تفسر الجلالين: "(صِبْغَةَ ٱللهِ) مصدر مؤكد لـ (ءَامَنًا) ونصبه بفعل مقدَّر، أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه، كالصبغ في الثوب " ١٠٠٠.

ووصف الله عَلَمْ في القرآن الكريم علامات وسِمات وحالة المؤمنين وصفاً دقيقاً وجميلاً في عدة آيات. يقول الله عَلا:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسْعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ عَلَى أَزْوَجِهِمْ رَّعُونَ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَن البَتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَلِيقِينَ هُمْ عَلَىٰ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَلِيقِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ مَعْفُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللّهِ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْوَرَدُوسَ هُمْ اللّهُ عَلَىٰ أَنُولُ اللّهُ عَلَىٰ أَنُولُونَ اللّهُ عَلَىٰ أَلُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَنُولُ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْوَلِونَ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَلْوَالَهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَلْوَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ أَلْوَلِهُ عَلَىٰ أَلْوَلِمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْوَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلْمُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ أَلْمُولِلْ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ أَلْولِهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ اللللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَبَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ هُمُ اللَّهِ عُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَا رَبِّعُونَ ﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مُعْمَا فَالُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا وَشُعَهَا أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَنمِلُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الله والله الله عَمْرَة مِنْ هَنذَا

ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ جَلِّهَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ مُسَمَّى ثُمَّ جَلِّهَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَيْهُكُرْ إِلَكُ وَاحِدٌ فَلَهُ ٓ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَإلَيْهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدٌ فَلَهُ ٓ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلُوةِ اللَّهَ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلُوةِ

۱۰۸ تفسير الجلالين، ص۲۸.

وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ (الج،٣٢: ٢٢-٣٥)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُو زَادَ الْهُمُ إِيمَا اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُو زَادَ الْهُمْ إِيمَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ اللَّهُ الْفِيقُونَ إِيمَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَيَوْفُ كَرِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحَّتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰ لِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

#### (التوبة،٩ :٧٢)

هل كل مؤمن يُحب الله؟ وبالتالي هل علامات وسمات الإيمان هي نفس علامات وسمات حبّ العبد لله؟ يقول الله على:

## إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم ١٩٠: ٩٦)

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل مؤمن يعمل صالحاً له شيء من الحبّ، وهو "الود". وهذا يعني أن علامات وسمات الإيمان المخلص تدل أيضاً على أثر شيء من حبّ الله للعبد وحبّ العبد لله. لكن يبدو أن الحبّ الخالص لله على يقتضي شيئاً أكثر من الإيمان والعمل الصالح وحدهما. يقول الله على:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

#### (آل عمران،۳۱: ۳۱)

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله عَلا المؤمنين ١٠٠٠ بكلمة "إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ

١٠٩ الآيات التي قبل هذه الآية الكريمة تدل على أن الخطاب في هذه الآية (آل عمران،٣) هو خطاب للمؤمنين بشكل خاص. يقول الله ﷺ:

آلكة "، فهذا يعني أنه ربما لا يصل المؤمنون إلى حبّ الله بشكل تام بمجرد إيمانهم: فكلمة "إن" تعني هنا احتمالين، إما أن تكون حالة ما، وإما أن لا تكون تلك الحالة. ولكن كما رأينا سابقاً هذا لا يعني أن المؤمنين ليس لديهم حبّ لله على ولكن لم يصلوا في البداية بعد إلى الدرجات العليا الكاملة من الحب. وإنما من خلال اتباعهم لرسول الله الله حبهم لله يزداد ويزداد إلى أن يجبهم الله. فوصف الله على رجاء "الرسول الله الله على بأنه "أُسْوَةُ حَسَنةً" للمؤمنين في الآية الكريمة التالية:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ (الاحراب.٢١:٢٣)

ويؤكّد كل ما ذكرناه سابقاً الحديث القدسي المشهور ("حديث

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُواْ مِنهُمْ تُقَنَةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوْإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيّّةٍ قَدِيرٌ ﴿ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهًا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أُ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أُ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أُولِيَّ مَن مُومِ تَوَدُّ لُوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أُ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوْاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوْلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ الْمِيلَا لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَيْرِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْدُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلُو الْعَلَىٰ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا الْعَلَيْدُ وَالْعَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُولُونَا الْعَلَالَةُ عَلَيْكُوا لَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُوا الْعَلَالَةُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعْلِقُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَالِكُوا الْعَلَالَةُ الْعَلَالِقُولَا الْعَلَالَعُولِيْكُولِكُولِيْكُوا الْعَلَالَالَعُولِيْلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُولُولُولُولِكُولِكُولِكُولُولُولُولَا الْعَلَالَالِهُ عَلَيْلُولُولُولُولُكُولِكُولِلِكُولِلَالِلَّالَالِكُ

ويؤكد الفخر الرازي أن هذا الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين، حيث يقول: "إنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم الله تعالى، ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه في المعاملة مع الناس .... ولفظ العباد في القرآن، قال تعالى (وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱللَّذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوَّنَا) (الفرقان، ٢٠: ٢١)، وقال تعالى: (عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ) (الإسان، ٢٠ ٢٠) فكان المعنى: أنه لما ذكر وعيد الكفار والفسّاق ذكر وعد أهل الطاعة فقال: والله رؤوف بالعباد، أي كما هو منتقم من الفُسّاق فهو رؤوف بالمطبعين والحسنين ". (فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، المجلد: ٣، ص ١٩١ - ١٩٧).

١١٠ والرجاء نوع من أنواع الحبّ كما سنرى لاحقاً إن شاء الله في حديثنا عن "أنواع الحب".

النوافل") حيث بيَّن هذا الحديث القدسي أن حبّ العبد لله وحبّ الله للعبد يرجياً:

عن أبي هريرة ﷺ:

«إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ بما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته» "".

米

ذكر الله في القرآن الكريم صفات الذين يُحبهم ويحبونه حباً كاملاً وصفاً دقيقاً في قوله ﷺ:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ مُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ مُجَنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ عَلَى ٱللَّهِ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشْآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ السنه عَنه اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ

يلاحظ في هذه الآية الكريمة أنه يوجد أربع صفات للذين "مُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُرَ " وهي:

(أ) " أَذِلَّةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ "،

(ب) "أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ "،

١١١ رواه البخاري، رقم ٥٦٠٢، كتاب الرقاق، باب التواضع.

(ج) " يُجُورُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ " ،

(د) " وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ أَ ".

(أ) أما بالنسبة للوصف الأول "أذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ"، فإن الله بيَّن معنى وأهمية هذه الخصلة النبيلة في آيات أخرى (وبالتالي من خلال "التفسير بالتفسير"). فإن من التذلُّل للمؤمنين الرحمة لهم، ومعية رسول الله في السجود لله، وابتغاء رضوان الله، بحيث يصبح كالزرع الذي يؤتي ثماره: مُحمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَشِدًا عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبَتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرضَوانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم مِنْ أثرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنِيلِ كَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْفَهُ فَالزَرَهُ وَالسَّعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سُوقِهِ عَنْ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مُثَمَّهُ مَّ فَغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِثْمُ مَّ فَغُفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن التذلّل للمؤمنين أيضاً إيثار المؤمنين على النفس وعلى الحاجات. يقول الله ﷺ:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاوْ لَكِن يَعِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ النّهُ اللّهُ فَلْحُونَ ﴾ ﴿ النّه اللّهُ اللّهُ فَلْحُونَ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَلْحُونَ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَلْحُونَ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْحُونَ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهذا الإيثار يجعل المؤمن راضياً بنصيبه بغض النظر عن نصيب الآخرين. يقول الله ﷺ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۚ ۞ (الوبنه:٥٩)

وهذا الإيثار يجعل المؤمن قادراً أيضاً على إيتاء "ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُتِهِـ " ١١٢ . يقول الله ﷺ:

لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَّحِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَّاخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْمَلِيكِ وَٱلنَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الرَّكَوٰةَ وَٱلْمَسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الرَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا أَ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

فهذا يؤدي إلى البر كله"١١، لأن البر يتطلب التقوى والإنفاق مما نحبه.

117 قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: "التقدير: وآتي المال على حبّ المال، قال ابن عباس وابن مسعود أن توقيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ... ". (فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، الجلد: ٢، ص ٢١٥).

١١٣ ذكر الله ﷺ في سورة الواقعة أصحاب اليمين والمقربين ووصف المقربين بأنهم يشربون من كأس من معين، ولم يصف أصحاب اليمين بذلك فقال: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ مُحَلَّدُونَ ﴿
من كأس من معين، ولم يصف أصحاب اليمين بذلك فقال: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ مُحَلَّدُونَ ﴿
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ ﴿
الواقعة، ١٥-١٥.

أما في سورة المطففين فقد ذكر الله الأبرار والمقربين ووصف الأبرار بأنهم يشربون من عين من تسنيم، والتسنيم هو شراب المقربين في الجنة. وأما الأبرار فوصفهم الله في هذه السورة بأنهم يُسقُون من رحيق مختوم ممزوج – أي مخلوط – من تسنيم، وليس تسنيماً صوفاً. قال الله على:

كُلَّا إِنَّ كِتَنَبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيَمِتَ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ كِتَنَبُ مِّرَقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْفَرَّبُونَ ﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْفَرَّبُونَ ﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُشْفَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ وَمَرَاجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ﴾ عَنْكَا يَشْرَبُ بِمَا مَخْتُومٍ ﴿ وَمِرَاجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ﴾ عَنْكَا يَشْرَبُ بِمَا الْمُعْتَنفِشُونَ ۞ وَمَرَاجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَنْكَا يَشْرَبُ بِمَا اللّهُ عَنْمُونُ ۞ وَمَرَاجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَنْكَا يَشْرَبُ بِمَا اللّهُ مَنْ وَمِرَاجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَنْكَا يَشْرَبُ بِمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

#### يقول الله عَالا:

... وَلَكِكَنَّ ٱلَّهِرَّ مَن ٱتَّقَى ... (البقرة،٢ ١٨٩:)

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرِّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَاِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَمِن حبّ الله عَلى التالي من التذلل للمؤمنين – إيثارهم على النفس وإعطاؤهم وتفضيلهم وتكريمهم بالمال وبالنية، لأن الله على كما ذكرنا آنفاً يقول:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَ اللهِ عَلَىٰ المُفْلِحُونَ ﴿ المَدِيهُ ١٠٤) شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (المديدة ١٠)

فهذا يُفسر أيضاً لماذا يأتي مع حبّ الله عَلا الرفق بالناس.

عن جرير بن عبد الله قال رسول الله ﷺ:

«إذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق» ```.

وفي هذه الحالة فإن الله ﷺ يُحب العبد ويجعل لعبده الذي يُحبه قبولاً عند سائر الناس.

فإنه يتبيَّن لنا من هذه الآيات أن هناك ثلاثة أصناف من أهل الجنّة وهم: "أصحاب اليمين"، و"الأبرار"، و"المقربون"، وأعلاهم درجة هم "المقربون"، وأدناهم "أصحاب اليمين"، والأبرار أدنى من المقربين وأعلى من أصحاب اليمين، أي أنهم بين الدرجتين.

فأما بالنسبة للذين قال الله على فيهم "مُحِبُّم وَمُحِبُونَهُ" فقد نالوا البر كله كما ذكرنا أعلاه، فهذا يعني أنهم على الأقل من الأبرار وأعلى من أصحاب اليمين. وسنبحث في نهاية هذا الفصل إن شاء الله على قضية هل الذين قال الله على فيهم "مُحِبُّم وَمُحِبُونَهُمُ" من المقربين، وبالتالى هل هم من أولياء الله الصالحين؟

١١٤ رواه الطبراني ورجاله ثقات، كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رقم ٨/ ١٨.

عن أبي هريرة ﷺ قال رسول الله ﷺ:

«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض» "".

(ب) وأما وصف "أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ"، فإن الله عَلَلْ بيَّن معناه أيضاً في الآية الكريمة:

عُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلاً مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي السِّحَاهُمُ فَعَازَرَهُ فَاسَتَعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ فِي التَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُم فِي الْإِنجِيلِ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ وَالسَّعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السَّهِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كما بيَّن الله ﷺ الغلظة التي تقتضيها العزّة على الكافرين. يقول الله ﷺ:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۚ ﴿ التِيهَ ١٣٢٠)

يَتَأَيُّا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ (الحريم: ٩: ١١)

(ج) وأما بالنسبة لوصف "مُجَنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ"، فإن الله ذكر الجهاد في آيات كثيرة.

١١٥ رواه البخاري، رقم ٢٠٤، كتاب الأدب.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهِ اللهُ الل

وقد بيَّن الله علاقة الجهاد بالحب بصورة واضحة في الآيات الكريمة التالبة: يقول الله عَلا:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَا جُكُرْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَهَادٍ وَجِهَادٍ وَجِهَادٍ وَجِهَادٍ فَي سَبِيلِهِ وَنَسُولِهِ عَنَى يَأْتِي ٱللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُواْ حَتَىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ 

(الوينه ١٤٤)

لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أُجِدُ مَآ أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أُجِدُ مَآ أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجَدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

في الآية الأولى نرى حبّ كل شيء في الدنيا مقابل حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيل الله على. أما في الآيات المقتبسة بعدها، يذكر الله على الصحابة الذين منعهم الفقر من أن يجدوا دواباً يركبونها ليحاربوا وقد بكوا من شدة محبتهم لله ولرسوله وللجهاد في سبيل الله على. ومن خلال الإعجاز القرآني تبين بعبارات موجزة بليغة أن القرآن الكريم أوضح في قوله على: "أُعزَّة عَلَى ٱلْكَفِرِينَ" و "مُجَهدُونَ في سَبِيلِ ٱللهِ" بعض صفات الحب: حبّ الله على الذي يتجلى في الجهاد في سبيل الله ومعارضة ما يعارض

الله على ولكن لا يفوتنا أن نذكر أن الجهاد نوعان: الجهاد بالقرآن الكريم " جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر "١١، والجهاد ضد المعتدين من الكافرين وهو الجهاد الأصغر:

# فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِدْهُم بِهِ، حِهَادًا كَبِيرًا ﴿ (الفرفان،٢٠)

فهذا يعني أن وصف "بُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ" يتضمّن معنى الجهاد المستمر لإصلاح النفس، وبينما يكون الجهاد ضد الكافرين في أوقات معينة تحت ظروف معيّنة، الجهاد لإصلاح النفس لا حد له ولا نهاية حتى الموت، فلا يتوقّف ولا ينقطع لحظة واحدة في الحياة. فالله على حذر من ترك هذا الجهاد. يقول الله على:

## وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرَ ٱلرَّحْمَىٰ نُقَيِّضْ لَهُ و شَيْطَينًا فَهُوَ لَهُ و قَرِينٌ ﷺ (الزحرف،٢٦: ٢٦١)

١١٦ قال الطبري: "ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهاداً كبيراً". (الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٩/ ٣٩٨).

وقال ابن كثير في تفسيره: "وجاهدهم به، يعني بالقرآن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما" (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص١٣٦٠).

١١٧ عن جابر ﷺ قال: قَدِم النبي ﷺ من غَزاةٍ له فقال لهم:

«قدمتم خير مَقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبريا رسول الله، قال: «مجاهدة العبد هواه». (رواه البيهقي وقال: وهذا فيه ضعف وذلك في كتاب الزهد الكبير، ص١٦٥، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢٣/١٣ه).

وعن فضالة بن عبيد قال رسول الله ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه». رواه الترمذي (١٦٢١) في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ، وقال : وحديث فضالة حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٤٨٤) وغيرهما.

١١٨ من الجدير بالذكر أن الله ﷺ يحمي المؤمن الذي يحبه ويجاهد في سبيله من الدنيا بالرغم من خطورة جهاده. فعن قتادة بن النعمان قال رسول الله ﷺ:

«إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». (رواه الترمذي وحسَّنه، رقم ٢٠٣٦، كتاب الطب). (د) وأما بالنسبة لوصف "وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ أَ"، فهي تدل على الإخلاص لله عَلا وعدم الالتفات إلى ما دون الله عَلا. فيقول الله عَلا:

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ صَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ٬ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَبْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ٬ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ۚ ﴿ الصِيدَ ١٨٠)

ولهذا فإن رسول الله ﷺ وصف حال المخلصين الذين ... الله ﷺ لَوْمَةَ لَآمِمِ ۚ " بقوله ﷺ:

«أكثروا ذِكر الله حتى يقولوا مجنون» ```.

فهذا هو حال الذين يُحبهم الله ويحبونه، فهم: "أَذِلَّه عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ "(الله الله والله وا

١١٩ يقول الله عَمَّلِنَّ أيضاً: " فَإِذَا قَضَيْتُهُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَىمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمَ ۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡننتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَوْقُونًا ۞" (النساء: ١٠٣:)

١٢٠ رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، مجلد:٣ ،ص٩٩.

الكافرين، ويجاهدون جهاداً مستمراً ضد النفس بإخلاص ولا يلتفتون إلى ما دون الله الله الله على قال: وبالإمكان أن نعرفهم من خلال هذه الصفات. لأن الله على قال: "... سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم...".

凇

#### قال الله عَلانة:

وفي الخلاصة فإنه يوجد في الأوصاف الأربعة المذكورة في الآية الكريمة خلاصة دقيقة عن كل ما يمكن أن يقال في الذين يحبهم الله ويحبونه كما ذكرنا سابقاً. ويوجد في هذه الآية أيضاً مُجمل ما قاله الله على في القرآن الكريم في الذين يحبهم الله ويحبونه كما رأينا في حديثنا هذا كله. وهذه الأوصاف لا بدلها من أن تظهر كخصال يمكن تمييزها لأنهم مستغرقون في حبّ الله على، فحتماً ستكون هذه الخصال ظاهرة متجلية.

凇

١٢١ ولهذا وصف رسول الله ﷺ حلاوة الإيمان بقوله فيما رواه أنس بن مالك ﷺ رسول الله ﷺ:

«ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار». (رواه البخاري، رقم ٢١، كتاب الإيمان).

مسألة: هل الذين قال الله على فيهم "... مُحِبُّم وَمُحِبُونَهُ مَ... " يعتبرون من "أولياء الله"؟ فإن كان الجواب نعم، فما الدليل على ذلك؟

وصف الله عَلا أولياءه في قوله عَلا:

فأولياء الله ﷺ هم الذين "لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ تَحَزّنُونَ " وبالتالي فإن الله ﷺ يقول لرسوله ﷺ: "وَلَا تَحَزّناكَ قَوْلُهُمْ الله الذين لا يحزنون ١٢٦، وأنه سيد من ذلك أن الرسول ﷺ هو سيد أولياء الله الذين لا يحزنون ٢٢١، وأنه سيد الذين هم أعزة على الكفار، لأن العزة لله وبالتالي لرسوله:

يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (النانون ١٣٠ ٨:)

١٢٢ عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>أنا سيد الناس يوم القيامة ...». (رواه البخاري، رقم ٤٧١٢، كتاب تفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح، ورواه مسلم، رقم ١٩٤، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها). وفي رواية أخرى:

<sup>«</sup>أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ... آدم فمن دونه تحت لواثي ولا فخر». (مسند أحمد، ١/ ٢٨١، وصحيح ابن حبان، ٣٩٨/١٤).

بقوله ﷺ:

قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ َ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَندقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ (المِنه: ١٠-٧)

فهاتان الآيتان تدلان على أن ولي الله هو من يتمنى الموت ١٠٣، لأنه مطمئن لأعماله. وبيَّن الله عَلا في هذا التعريف حالة أوليائه (وحالة مَن هم

١٢٣ هنالك شيء في الإنسان يستطيع أن يتمنى الموت صدقاً. يقول الله ﷺ:

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 🚍 (آل عمران،١٤٣: ١٤٣)

وهنالك مثل واقعي لهذا في سيرة رسول الله ﷺ في قصة عمير ابن الحمام الأنصاري: عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال ... [في بداية معركة أحد]:

«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»، قال عمير ابن الحُمام الأنصاري يا رسول الله ، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم»، قال: بخ بخ، فقال رسول الله ﷺ: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات من قَرَنِه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال: فَرَمى بما كان من التمر ثم قاتلهم حتى قتل». (رواه مسلم، رقم ١٩٠١، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد).

لكن جاء في حديث آخر أنه يوجد في الإنسان شيء آخر يكره الموت: قال رسول الله ﷺ:

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»، قيل يا رسول الله: كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت، قال: «لا، إنما ذاك عند موته إذا بُشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بُشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه». (رواه مسلم، رقم ٢٦٨٥، كتاب الذكر والدعاء، باب من أحب لقاء الله، وهذا لفظ ابن ماجه، رقم ٤٢٦٤، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له).

فنقول ربما يكون في الإنسان عنصران: أحدهما من طبيعته يَكْره الموت دوماً، والآخر يحب الموت ويتمناه (إذا كان الإنسان من الأولياء الصالحين)، وربما يكون العنصر الأول هو النفس والثاني هو الروح، والله أعلم.

ليسوا بأوليائه) في قوله ﷺ:

قُلِّ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ أَبدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ 
وَلَتَجِدَ مَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وَلَتَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللْحَالَالِيلُولِيلُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولَى الللَّهُ الللْمُولِقُولَ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الْمُولِمُ اللللْمُولَى اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُلْمِلِيلُولِ الللْمُولِ الللْمُولِمِ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ

وكذلك بيَّن الله عَلا حالة الإخلاص عند بعض عباده، إذ ينتظر الموت من غير تأثير إذ قال الله عَلا:

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ﴿ ﴿ الاحزابِ٣٣:٣٢)

فهذا هو حال أولياء الله يفضّلون لقاء الله على والآخرة على الدنيا بسبب إيمانهم وأعمالهم ولا يبدلون عن ذلك تبديلاً. وهذا الوصف ربما ينطبق على بعض الذين قال الله على فيهم "... عُرُبُّم وَمُحُبُونَهُ ... "، لأنه جاء في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت قال رسول الله على:

«من أحبُّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» ```

١٢٤ وربما يكون في الآيات الكريمة التالية إشارة أيضاً إلى الأولياء:

فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَة (الساء،٤٠٤)

إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَاهُم بِأَنَّ لَهُدُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (التوبة: ١١١)

١٢٥ رواه البخاري، رقم ٢٥٠٧، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله عز وجل، ورواه مسلم، رقم ٢٦٨٣، كتاب الذكر والدعاء، باب من أحب لقاء الله.

فخلاصة القول هنا هو أنه إن لم يكن التطابق كاملاً بين أولياء الله ومن قال فيهم "... عُرِبُهُمْ وَسُحِبُونَهُو ... "، فإن درجة الحبّ التي وصفها الله بكلمته "... عُرِبُهُمْ وَسُحِبُونَهُ ... " هي درجة قريبة من درجة أولياء الله الصالحين، والله أعلم.

米

# الحب في القرآن الكريم . ١٦ الباب الثالث؛ الفصل الخامس: الحب العائلي

وصَفَ الله عَلَا وحدد ونظّم العلاقات والحقوق العائلية ١٢٠ والحبّ العائلي بين الأقارب في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وكل هذه العلاقات والحقوق والحبّ يمكن أن توصف بمبدء عام واحد وهو "ٱلمَوَدَّة فِي ٱلْفُرَيْنِ": ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُل لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاَّ ٱلْمَوَدَّة فِي ٱلْقُرْبَىٰ قُورُ شَكُورُ فَيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ شَكُورُ اللهِ (اليوري،١٤:١١)

وسبب هذا المبدأ – والله أعلم – هو أنّ "أُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْض فِي كِتَبِٱللَّهِ":

ٱلنِّيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ أَ وَأَزْوَاجُهُۥۤ أُمَّهَ اللَّهُمُ أَ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ

١٢٦ ومن الجدير بالذكر أن الله ﷺ جعل تشريعاً لـ "الأهل":

وَإِنْ خِفْتُدْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَنحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْهُمَا ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ (انساء: ٢٠٠)

كما أن الله على أشار إلى حقوق القريب بشكل عام:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۞ (الإسرا١٠٠٠ -٢١)

أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ۞ (الاحزاب،١٣٦) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِنِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْض فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ (الانفال.٨:٥٠)

لكن جعل الله على القرابة في الأرحام درجات مختلفة، وحدّد وكرّمَ هذه الدرجات بتسميتهم في الآيات الكريمة التالية:

وَلا تَذِكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَ يَتُكُمُ الَّيِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِّنَ لِلَّا عَلَيْكُمْ الَّيِي وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَ يَتُكُمُ الَّيِي فَي حُجُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ الَّيِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبْنَآبِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ الْمِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبْنَآبِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَيْكُمْ وَرَبَيْكُمْ اللَّذِينَ مِنْ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً وَكُلْتُم بُهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبْنَآبِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكُلْتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّذِينَ مِنْ اللِيسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أَي اللَّهَ كَانَ عَقُوراً وَلَا مُنَاتُوهُنَ أَجُورَهُ اللَّهُ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَلُونِ اللَّهُ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَلُونَ الْمُعْرَالِكُم خُصِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَا اللَّهُ مِن النِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُكُم اللَّهُ وَلَا مُنَاتُ وَلِكُمْ الْكُونُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُمُ ولِيمَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ وَلِيمُ الْنَالِعُلُومُ اللَّهُ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مِن عَلَيْكُمُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا مُنَاتُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضُكُمْ أَلْفَالُونُ عَلِيمًا حُولَهُ اللَّهُ وَلَا عُنَاتُ عَلَيْكُمُ أَلِيمَا عَلَى عَلَيْكُمُ الْكُونُ اللَّهُ وَلَا مُنَاعِلُومُ اللَّهُ الْمُنَاقُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُنْ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَكَفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَوْلَيَطْنِ نَيْكَ مُرُهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِينَ أَوْلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ اَبْنَا إِهْرِينَ أَوْ اَبْنَا إِهْرِينَ أَوْ اَبْنَا إِهْرِينَ أَوْ اللَّهِونَ أَوْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تُفْلِحُونَ ﴿ النور،٢٤ ٣١: ٣١)

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ مَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ مَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ مَ أَوْ بَيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أُمّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ مَلَاكُتُم مَّالَكُمُ أَوْ بَيُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَيْتِكُمْ أَوْ أَشْتَاتًا أَوْ أَشْتَاتًا أَوْ أَشْتَاتًا أَ فَإِذَا دَخَلْتُم بَيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى عَلَيْكُمْ مَنْ عِندِ اللّهِ مُبَرَكَةً طَيْبَةً حَدَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَامِ اللّهَ يُعَلِّمُ اللّهَ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَيْسَ كُمْ تَعْقِلُونَ فَي اللّهُ مُبَرَكَةً طَيْبَةً حَدَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَا لَكُ مُ تَعْقِلُونَ فَي اللّهُ لَلْكُمْ تَعْقِلُونَ فَي اللّهُ لَلْكُمْ أَوْ الْمُؤْمِنَ عَلَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْسِ لَعَلَامِ مَا لَعَلَامُ مَا اللّهُ لَلْكُمْ أَنْ تَأْعِلُونَ فَى اللّهُ لَلْكُمْ أَوْلِ اللّهُ لَلْكُمْ لَعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلَى اللّهُ لَلْكُمْ لَعْلَامِ اللّهُ لَلْكُمْ لَعَلَامُ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْكُونُ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُ لِللّهُ لَلْكُونُ اللّهُ لَلْكُونُ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْكُونُ اللّهُ لَلِكُمْ لِللّهُ لَلْكُمْ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُلُونُ لِلْكَلِي لِلْكُلُولُ لِلْكُونِ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَلِكُ لِلْلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَالْلِلْكُولُولُ لَلْلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلُولُولِ لَا لَلْكُلُولُ لَكُمْ لِلْلِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُ لِلْلِلْكُمُ لِلْلِلْكِلِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلِلْكُلِلْكُلُولُ لَالْلِلْكُلِلِلْلِلْلِلْلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلِلْكُلِلِلْلِلْلِلْلِلْكُلُول

# و أعطى الله على حقوقاً لمن كانوا في درجة مطلق القرابة:

لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَّحِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَّحْرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْمَلِيكِ وَٱلنَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمَسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى النَّكَوْمَ وَالْمَعْرَاءِ وَحِينَ النَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ لَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَنمَىٰ وَٱلْيَتَنمَىٰ وَٱلْيَتَنمَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهَ عَلَي مُ

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِهِ عَفُورًا ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبُكَ تَرْجُوهَا فَقُل هُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا ﴿ (السراء ٢١٠ -٢٦)

أما بالنسبة للأقارب الأقربين، فالله ﷺ ثبَّت ووطَّد حتى قرابة النسب والمصاهرة:

وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا 🚍 (النرتان،٥٥٠ ٥٤٠)

فالزواج – الذي هو أصل وسبب قربة النسب والمصاهرة – يجعل بنين وحَفَدة، وبالتالي درجة مباشرة من القُربي:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَ حِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ ۚ أَفَهِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۚ (العلل ١٦٠١)

وخُصَّ الله ﷺ الأولاد – الذكور منهم والإناث – بالذِكر في القرآن الكريم، وأكدَ أنهم هبة منه:

لِّلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كَالُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَّا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اللَّهُ وَلَيَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ اللَّهُ كُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَثَا ۗ وَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُلْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولِلْمُلْلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُلِمُ ا

وبطبيعة الحال جعل للأولاد حقوقاً على آبائهم:

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِرِفَّهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِٱلْعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مِوْلُودٌ لَهُ مِولَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ وَاللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَا لَكُونَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

ومن أجمل أوصاف المحبّة المشروعة بين الأولاد والآباء هي كلمة "طَوّفُون" في الآية التالية التي تشير إلى الخدمة والحبة المتبادلة بينهم، ولذة القُرب، والتي تُذكّرنا بمحبة الحاج وطوافه حول الكعبة المشرفة وهي بيت الله العتيق:

١٢٧ انظر أيضاً إلى: الأنعام،٦ :١٤٠؛ الأنعام،٦ :١٥١؛ الأنفال،٨ :٣١؛ الممتحنة،٦٠ :١٢؛ التكوير،٨ : ٨١.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِن ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ مِن تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِن ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاءِ مَن الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدَهُنَ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاءِ مَن الطَّهِيرَةِ عَوْرَتٍ لَكُمْ أَلْمَاتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ الْأَيْدِيثِ وَاللَّهُ عَلِيمُ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدِيثُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدِيثُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْدِيثُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْدِيثُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْدِيثُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّالَةُ لَكُمْ اللَّهُ لِيمُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لِيمُ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلُونَ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لِلْكُولُونَ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللْفَالِلْكُولُونَ اللْلَهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللْفَلَالِلَهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُولُونَ اللْفَالِمُ لَلْكُولُونَ الْفَلَالُولُونَ الْمُلْفُونَ الْمُعْلَمُ اللْفَالِمُ لَلْمُلْلَالَالِهُ عَلَيْكُواللْفَالِمُ لَلْمُلْلِلْكُونُ اللْفَلْمُ اللْفَلِيلُونُ الللّهُ لَلْمُلْمُ اللْفَالِمُ لَلْمُلْلَالِهُ لَلْمُلْلَالِمُ لَلْمُلْلَالِلْلِلْفُلُولُونَ اللَّهُ لَلْمُلْلِلْلِلْلُول

يقول ابن كثير في تفسيره، لهذه الآية:

" (طَوَّفُونِ ) عليكم، أي: في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أنّ رسول الله على قال في الهرَّة:

«إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات». " ٢١١

وكما خَصَّ الله ﷺ الأولاد بالذِّكر في القرآن الكريم، خَصَّ الآباء أيضاً وأمر بتكريمهم:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَعَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْسَبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ (الساد: ٣٦:)

ويُنْبِئُنَا الله ﷺ أنّ هذا التخصيص والتكريم كان موجوداً أيضاً في التوراة:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرِّيَٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ثُمَّ

۱۲۸ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ص

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴿ (البنو، ٢٠: ٨٢)

وعلَّم الله عَلا المؤمنين أجمل دعاء للوالدين:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا فَوْلاً حَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ وَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَ الإسراس ١٣٠١٥٠٠)

وفي هذا الدعاء "وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا " يُذكّر الله عَلَى المؤمنين برحمة آبائهم عليهم – مهما كان التقصير في الجزئيات – لأن كل إنسان حي إنما يحيى بفضل الله عَلَى ورحمته ثم برحمةٍ من آبائه، لأن كل مولود ما كان ليحيى لولا أن ربّاهُ أبواهُ ورحماهُ وهو صغير، بدءاً من أمه التي غذته من جسمها وولدته بصعوبة. ولذلك مَيَّز الله عَلَى الأم على الأب في الآيات التالية:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَىنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلَوَٰلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَلَوَٰلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا أُو اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللهُ ثَمَّ إِلَى اللهُ مَا يُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ (اللهُ اللهُ الل

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَحَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرَهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَّا وَوَصَلْهُۥ وَفِصَلْهُۥ ثَلَيْهُ وَفِصَلْهُۥ ثَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّ

أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّآ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيْ أُوْلَتِكِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ فَي عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ فَي (الاحتاب: ١٤٥٥-١٠)

و "دعاء بلوغ الأربعين" – وهو سِن "أَشُدَّهُ" وهذا يعني أن "كمال قوته وعقله ورأيه" " الذي يجمع فيه بين الحبّة والعرفان للآباء والحبة والأمل للأولاد، كما ينبغي. والله على أينهنا في آية أخرى على أننا لا ندري أياً منهم أقرب لنا نفعاً:

فالله على جعل لكل منهم حقوقاً ومكانة، وجعل أهمية هذه الحقوق والمكانة مباشرة بعد حقه (بعدم الشرك به)، وفوق أي حق آخر، الأمر الذي

١٢٩ ولذلك فقد جاء في الحديث ما يلي:

عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة، قال:

<sup>(</sup>أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك». (رواه مسلم، ٢٥٤٨، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به). وفي رواية أخرى: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي قال:

<sup>«</sup>أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أبوك». (رواه البخاري، ٥٩٧١) كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة).

١٣٠ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٦٦٨.

يدل على أهمية حبّ الوالدين والأولاد عند الله ١٣١ عِلى . يقول الله عَلى: فَلَ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدِيْنِ إِحْسَناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَتِقَ نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَي (الانمام: ١٥١٠)

米

كما أمر الله على بمحبة الوالدين واحترام حقوقهما، وحدّر الله على مبيناً أن هذه الحقوق تنتهي عند حقوقِه هو على وحقه الأول على العبد هو أن لا يُشرك به. فحدّر على المؤمن من خطورة احترام الوالدين إلى درجة أن يُشرك بالله على:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ بِوَ'لِدَيْهِ حُسْنَا ۖ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ (المتعبرت ٨:٢٩)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُۥ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا أَنْ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَوْاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَ أَثُمَّ إِلَى اللهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۱</sup> من المُلفِت أن حبّ الأقارب حسب درجة قرابتهم لنا - إن لم يكن يعني حبهم حسب جمالهم (الداخلي) الذي يظهرونه لنا (ظاهرياً على الأقل) فبالتأكيد - سيكون حسب معرفتنا نحن بجمالهم الداخلي، لأننا نعرف الأقرب إلينا بشكل أفضل. وبعبارة أخرى فإننا نحب الجمال والخير حتى في الحبّ العائلي: فبشكل عام نحن نحب الأقرب إلينا أكثر من غيرهم لأنهم يظهرون لنا الحبّ والخير بشكل أكبر (أو من المفترض أن يكون ذلك هو الحال بشكل عام).

مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لِنَانَ ١٥-١٥٠)

وبالتالي وضَّحَ الله ﷺ أنه يجب على الإنسان أن يجب الله ﷺ أكثر مما يُحب أي شيء آخر في الدنيا حتى الوالدين:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأِزْوَاجُكُرْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَهَادِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ وَجَهَادِ فَعَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّرَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ 

(الربنه ١٤٠٠)

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلُودَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ السَانَ ١٣٥٠)

وبطبيعة الحال إذا كان الوالدان مشركين فمن الصعب للمؤمن أن يجهما محبّة صادقة بالرغم من أفضالهما عليه:

لَّا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمْ أَوْلَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِمُ الْوَالَيْوَ وَالْقَالَةُ وَالْفَهِمُ الْوَلَيْمِ وَالْمَانَ وَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِمُ الْإِيمَىنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ جَبِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِبِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَلِيكَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِبِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ (الجَالِدَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِبِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ (الجَالِدَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

ولهذا وضَّحَ الله عَلَى أن استغفار إبراهيم الله الله الله الله الله على أبيهِ كان من الوفاء وليس من الحبّ للمشركين:

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٓ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ۞ (الوبنه ١١٤٠)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَنقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﷺ (الكهنمدا:١١)

ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِيدِ

كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَيماً وَفِي الْأَخُورِ فَي اللهِ عَيْثِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ فِي اللهَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ فَي اللهَ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ الْغُرُورِ فَي اللهِ وَلِمْوَالُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ولهذا حذر الله عَلا من فتنة الأولاد:

وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَٰدُكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٨: ٨٨)

وهذه الفتنة هي نفسها عدو للإنسان تَجدُّبُه إلى الدنيا وهي ضد مصلحته في الآخرة:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَلدُكُر فِتْنَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۗ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ (العليم: ١٤-١٥)

ولهذا وصّى الله عَلَمْ اللهِ عَلَمْ الإنسان أن لا ينسى ذِكر الله عَمَلْ بسبب أولاده: يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُرُ أُمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ (الماظره،٦٣٠ه)

فَالله ﷺ بَيَّن وُجوب حبّ الأولاد ولكن ضمن إطار معين وحدود معينة كما رأينا.

فخلاصة الأمر هنا هو أن الله على جعل حباً طبيعياً مشروعاً ومحموداً بين الإنسان وعائلته – وجعل هذا الحبّ حسب درجة القُرب – ولكنه على أنه يجب أن يبقى حبّ الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحبّ العائلي.

米

### ١٧. الباب الثالث؛ الفصل السادس:

# حب الآخرين (الناس جميعاً، وأهل الكتاب، والمؤمنين، والأصدقاء)

## المطلب الأول: حبّ الناس جميعاً

لم يقصر الله على الحبّ والحبة بين الناس على الأقارب فقط. بل جعل، من رحمته التي "وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (الاعراف ١٠٥١)، رحمة بل محبّة بين الناس جميعاً بدرجات مختلفة وضمن شروط معينة. وربما من أسباب هذا هو أنّ كل إنسان قريب في نهاية المطاف إلى كل إنسان. فكل إنسان من سلالة آدم الله وحواء، وبالتالي كل إنسان "ابن آدم" ١٦٠، وهذه درجة قرابة حتى ولو أنها بعيدة. ويُذكّرنا الله على بهذا في القرآن الكريم، ويُنذرنا إن لم نتّق الله على في إخواننا وأخواتنا من رحم أُمّنا جميعاً حواء:

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءُلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(١: ٤،٠١سنا)

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﷺ (الانعام: ٩٨:)

ويُذكِّرُنا الله عَلَا أيضاً أننا خُلِقَنا ونُبعث كنفس واحدة نشترك في الحتام وليس في الأصل فقط:

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ (لفنان ٢٨: ٢١٠)

١٣٢ وهذا يعني أيضاً في طبيعة الحال أن كل انسان هو في الأصل خليفة الله ﷺ على الأرض الذي نفخ الله ﷺ فيه من روحه (كما رأينا سابقاً في فصل "حب الله ﷺ للناس").

ومع أن الله عَلَى خَلق مِنّا شعوباً وقبائل مختلفة، لكننا جميعاً سواسية عند الله عَلَى، والأمر الوحيد الذي يميز بين شخص وآخر هو تقواه:

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ (المجرات: ١٣: ١٣)

فالاختلاف بين الشعوب والقبائل في أشكالهم وألوانهم حِكمةً إِلهيةً يَجبُ علينا أن نُقدرها ونحترمَها، ويجب علينا أن نَتَفكر فيها:

وَمِنْ ءَايَىتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُرْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْعَلْمِينَ ﴿ (الروم:٢٢:٣٠)

و يجب علينا أيضاً أن نُتُمِّن و نَحتَفِل في الفروق بين الناس بشكل عام، وهذا معنى من معاني "لِتَعَارَفُوا "، والله أعلم. وعلى أي حال حرَّمَ الله ﷺ قتل أي نفس من بني آدم بشكل عام:

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ... (الإسراء ١٧٠١)

... وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

#### (الأنعام، ٢: ١٥١)

بل أكثر من ذلك، جعل الله عَلا قيمة كل البشرية في كل نفس، في إحيائها وفي إماتتها:

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْشًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّئَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

#### (المائدة،٥ :٢٣)

وبالتالي فإن الله على أمرنا في القران بعدم الاعتداء على أي فرد من الناس. قال الله على:

وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

#### (البقرة،۲: ۱۹۰)

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُوا شَعَتِيرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ءَاللَّهُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَ نَا ۚ وَإِذَا حَلَلَّمُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْفَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ۚ ۚ (اللهذه ١٨)

حتى أن المسلم لا يُسمَح له أن يعتدي على أحد حتى بالكلام أو باللفظ، يقول الله على:

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ (الهمزة، ١٠٤: ١)

كما لا يجوز للمسلم أن يسُبّ معتقدات أحد، حتى وإن كان مشركاً ""، يقول الله عَلا:

١٣٣ ولكن بالطبع هذا لا يعني أن الإسلام دين يقبل الشرك بأي شكل من الأشكال − فهو يرفض ويدحض ذلك تماماً في شهادة الإسلام: لا إله إلا الله − ولكن الله ﷺ يسمح لكل إنسان أن يختار ديانته بحرية، مهما كانت، فيقول الله ﷺ:

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۗ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَ ۗ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِ لِ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْغُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﷺ (الغِن، ٢: ٢٥١)

وَقُلُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبُّكُمْ ۗ فَمَن شَآءَ فَلْكُوْمِن وَمَر . قِ شَآءَ فَلْيَكُفُرْ . . (الكهف، ١٨، ٢٩)

قُلْ يَتَأَيُّا ٱلْكَنفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَناْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَنبدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِين ۞ (الكانوون ١٠٩٠: ١-١)

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّٰهِ ١٠٨١٠٠٠٠٠

بل أكثر من ذلك، فإن الله على يأمر المسلمين بالقسط لكل بني آدم إلا مَن يُحَاربنا ويدمّر مساجدنا ويُخرجنا من ديارنا (فهذا مبرر كاف لحرب دفاعية عادلة في القرآن الكريم) "":

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَاللَّهُ أَن يَغْفِلُ مُّ وَاللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ شُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبُرُوهُمْ وَتُقْسِطُونَ وَلَمْ شُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُونَ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ شُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ (المتحدد ١٠٠٠)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُمْ عِندَ اللّهِ اللّهِ عَنهَ مَا اللّهَ عَهْدَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَكِبُ ٱلْمُتَّقِيمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۚ ۚ اللّهَ عَكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ اللّهَ اللّهَ عَكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ اللّهَ اللّهَ عَكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وإضافة إلى ذلك، أوصى الله على بالرحمة والتعاطف والشعور مع الآخرين بشكل عام ومن غير تحديد بفئة ما كما في الآية التالية (والتي كان علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام جميعاً سبب نزولها بشكل خاص):

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ (الإسان،١٧١)

فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ (المارج، ٧٠: ٤٢)

إِنَّ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوَا ۗ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ ۚ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ۚ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ هُلَدِمْ صَوّمِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَحِدُ يُذْكَرُ فِيهَا آسَمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَصُمُوهُ ۗ إِنَّ اللَّهُ لَقُوتُ عَزِيزُ ۚ (الح: ٢٠: ٢٠ - ١٤)

١٣٤ يقول الله علله:

الحب في القرآن الكريم فيقول الفخر الرازى في تفسيره الكبير:

"المراد من قوله: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ هُو مَا الدين رويناه أن علياً عليه السلام أطعم المسكين واليتيم والأسير، وأما الذين يقولون الآية عامة في حق جميع الأبرار [فإنهم] قالوا: إطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه كان، وإن لم يكن ذلك الطعام بعينه " "".

يقول الله عَلا:

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْإَخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْكَتِبِ وَٱلنَّبِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ عَوْمِ ٱلْقُرْبَ لَلْ وَٱلسَّلِيلِينَ وَقِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّقَابِ وَٱلْمَلُوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْمَلُوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمَلْوَةَ وَالْمَرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ الرَّكُوٰةَ وَٱلْمَلْوَةُ وَالضَّرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواا أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### ويقول الله عَالِيَّة:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ اللهُ عَن صَلَا يَهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ اللهُ عَن صَلَا يَهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكأنه تأكيدٌ على ذلك، ذَكَرَ الله عَلَى دعاءً للمؤمنين يتضمن الرحمة حتى للكفار:

رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَقَدْ كَانَ

١٣٥ الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، مجلد ١٠، ص ٧٤٧.

لَكُرْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ (المنحند، ١٠ :٥-١)

فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ (بوند،١٠، ١٣١، مُا الله عَلَا: يقول الله عَلَا:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَإِنَّ السَّبِيلِ وَمَا عَلَى اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ السَّامَةِ ١٦٠ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ السَّامَةِ ١٦٠ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْبُ مُن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد جاء في تفسير الجلالين أن الجار ذي القربى هو: "القريب منك في الجوار أو النسب"، وأن الجار الجنب هو: "البعيد عنك في الجوار أو النسب" فبمعنى آخر، حسب تفسير الجلالين، "الجار" هو كل إنسان على وجه الأرض سواء أكان مسلماً أو كافراً.

وكذلك جاء في تفسير القرطبي أن الجار ذي القربى هو الجار: "القريب"، والله أعلم.

وقد أكد رسول الله على هذا بقوله:

١٣٦ يمكن أن نفهم الآيتَين (الممتحنة، ٦٠: ٥؛ ويونس ١٠: ٨٥) على أنهما دعاء إلى الله ﷺ ألا يهزم الكفّار المؤمنين في القتال. وفيما يلي شرح تفسير الجلالين للآيتين الكريمتين: "عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الطَّلْمِينَ ": أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا. " (ص ٤٤٨). "رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا: أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، أي تذهب عقولهم بنا؛ "وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا يَّكِيدُ النَّكَ أَنتَ علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، أي تذهب عقولهم بنا؛ "وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا لِكُورِيرُ الْحَرِيرُ الْوَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْعَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرَيرُ الْحَرَيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْعَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرْيرُ الْمَرْيرُ الْفَرِيرُ الْعَرِيرُ الْحَرِيرُ الْحَرْيرُ الْحَرْقِيرُ الْعَرِيرِ الْحَرْيرُ الْعَرْقِيرُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ اللهِ الْعَلْورُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِنْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الل

١٣٧ جلال الدين الحملي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ١٠٦.

١٣٨ القرطبي، تفسير القرطبي، المجلده، ص١٧١.

«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبداً حتى يجب لجاره أو قال لأخيه ما يجب لنفسه» ١٣٠.

وكذلك قال رسول الله ﷺ:

«الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» الد

وكذلك قال رسول الله ﷺ:

«لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ» اللهُ

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هُمْمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شُحِبُ ٱلمُتَوَكِّلِينَ ۞ (العدان:١٠٩١)

والمغفرة بدورها تعنى الصفح عن الناس. يقول الله عَلا:

١٣٩ رواه مسلم عن أنس بن مالك ﷺ، رقم ٤٥، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يجب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه من الخير. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك ﷺ قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجبه لنفسه». رواه

البخاري، رقم ١٣، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

١٤٠ رواه الترمذي، رقم ١٩٢٤، عن عبد الله بن عمرو، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس.

١٤١ رواه البخاري، في صحيحه، رقم ٧٣٧٦، من حديث جرير بن عبد الله، كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَعَيْلُ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٥٠. ١٥٠. ٨١٠)

فَأُصَّفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنهُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الزِّرن ١٩: ٤٨٠)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ 🚭 (النوري، ٤٤، ٤٤)

قَالُواْ أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَنذَاۤ أَخِي قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ قَالُواْ تَٱللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا لَخَطِئِينَ ۚ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللّهُ لَكُمْ ۗ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۚ ﴿ رَسِنهَ ١٢: ١٠٠٠)

وكذلك يقول سيدنا إبراهيم الطِّيِّكا:

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ (ابراميم؛١٤)

وكذلك قد صَفَح رسول الله ﷺ عن أهل مكة يوم الفتح، فقال: «ما تقولون وما تظنون؟»، قالوا: نقول ابن أخ وابن عَمِّ حليم رحيم، فقال رسول الله ﷺ: «أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين»، قال: فخرجوا كأنما تُشِروا من القبور '''.

والصفح يعني عدم الغضب أيضاً. يقول الله عَلاَّ:

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ شَي ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلضَّرِاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَٱلصَّرِاءِ وَٱلسَّهُ وَٱللَّهُ

۱٤۲ رواه البيهقي، السنن الكبرى، ٩/١١٨.

تُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسَتَغْفَرُواْ لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسَتَغْفَرُواْ لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَنَّتُ تُجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ كَلَمُونَ ﴿ وَجَنَّتُ تُجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنمِلِينَ ﴿ السَاسَةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيا وَمَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِيم يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَبْوُونَ هُمْ يَغْفِرُونَ وَ وَٱلْفَوْ حِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ آسْتَجَابُواْ لِرَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَآلَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَبَوُا سَيْئَةِ سَيْعَةٌ مِثْلُهَا لَمُن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعَلَى فَلُمُونَ ٱلنَّاسَ طُلْمِهِ وَ فَأَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَالْمِرِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَالْمِرِينَ عَلَا الْمَارِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ أَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَالْمِرِينَ عَنا وَالْمِرِينَ فَى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ أَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَالْمِرِينَ فَى الْلَامِينَ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ أَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَى النَّورِينَ عَنَا وَالْمُولَ الْمُولِ وَالْمُولَ الْمُؤْلِقُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي أَوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَى السَاسَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُولَ الْمُؤْلِقُونَ فِي ٱلْمُؤْلِقُولُ وَى الْمُؤْلِقُونَ فِي ٱلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ فِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِيلِ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمِؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

لكن الصفح فقط لا يكفي، فالمطلوب من المسلمين أن يردوا على الشيء السيِّئ بالشيء الحسن. قال الله على:

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۚ ۞ (الوسون،٦٦: ٢٦)

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ قَ (سك: ١: ٢٠-١٥)

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَتَخْشَوْنَ رَبَّمْ وَتَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَنهُمْ سِرًا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَتِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَّتِهم ۖ وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَنهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم فَيْعَم عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ (الرعد:٢١-٢١)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِيرِ َ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُوا سَلَنَمًا ﷺ (النرفان،١٣: ١٣)

وخلاصة القول هنا هو أن الله على جعل حقوقاً لكل بني آدم، وفرض الاحترام، وعدم الاعتداء، والقسط، والرحمة، والتعاطف والشعور مع الآخرين، والمغفرة، والصفح، وعدم البغض، وحتى أن نحسن لمن أساء إلينا وأن ندفع بالتي هي أحسن لكل إنسان مهما كان ومهما كانت ديانته (وحتى إن لم يكن له دين)، طالما لم يحارب المسلمين.

### المطلب الثاني: حبّ أهل الكتاب

أمر الله ﷺ بالقسط والرحمة والتسامح بشكل عام كما أمر بالإحسان لكل جار، قريب أو بعيد، حتى ولو كان هذا الجار من غير ديننا بشكل خاص:

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْكاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَننَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱجْنَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱجْنَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَننُكُمْ أِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ السَامَةِ ٢٦:

وإن ذكرنا سابقاً أن "الجار" يعني كل إنسان، سواء كان قريباً أم بعيداً، حسب تفسير القرطبي وتفسير الجلالين، فإنه من الجدير بالذكر أن ابن كثير يقول في تفسيره التالى:

"روي عن عكرمة، ومجاهد، وميمون بن مهران، والضحاك، وزيد بن أسلم، ومقاتل بن حيّان، وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قولـه:

﴿ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾: يعني المسلم ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ يعني اليهودي والنصراني " ١٤٠٠ .

ومن الجدير بالذكر أن الله على قد سمى نصارى نجران "مؤمنين"، ولعن من عذبهم. يقول الله على:

قُتِلَ أَصْحَنَبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ (البرج،٥٨:٤-٨)

وقال القرطبي في تفسيره عن هذه الآية:

"الذين خَدَّدوا الأخاديد وَقَعَدوا عليها يُلقون فيها المؤمنين وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وقد اختلفت الرواة في حديثهم والمعنى متقارب " المناه المعنى متقارب المناه ال

وكذلك أشار الله ﷺ إلى فرح المسلمين عند انتصار النصارى على الفرس المشركين:

الَّمْ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّلَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي الرَّبِ اللهِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ الرَّبِ ١٠٠٠-١٠ بِضْع سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمَرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ (الرَّبِ ٢٠٠٠-١٠)

ومن الجدير بالذكر أن الله ﷺ يعلم أنّ المسلمين سيقاتلون (فيما بعد في معارك كثيرة ومنها معركة مؤتة أثناء حياة رسول الله ﷺ) النصارى أنفسهم الذين فرحَ المسلمون بنصرهم على المشركين. فإذا كان نصرهم يُفرّح

١٤٣ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ص

١٤٤ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي، ١٩/ ٢٥٧.

وقصة نصارى نجران مذكورة في صحيح مسلم، حديث رقم ٣٠٠٥ في كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود، قصة الراهب والغلام.

المسلمين، – وإذا كان الله ﷺ يذكُرُ نصرهم كوعد حسن للمسلمين – فهذا يعني أن هناك مودة خاصة بين المسلمين والنصارى. وهذا ما يقوله الله ﷺ في الآية التالية:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَّوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَّرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ (اللهذه : ٨٢)

وإذا كان الله على قد حدَّر الرسول الله على اليهود في هذه الآية "' - ومدح النصارى - ففي آيات أخرى مدح الله الله الله على الأقل الصالحين منهم) وفضّلهم على العالمين (في فترة ما '''):

وَلَقَدٌ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ فَي وَجَعَلْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُواْ بِغَايَسِنَا يُوقِنُونَ اللهِ السَّرَءِيلَ فَي وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُواْ فِيهِ تَخَتَلِفُونَ فَي السَّعَالَةُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلْمِينَ ۞ (اللهذه ٢٠٠)

١٤٥ يلاحظ أن الله ﷺ خاطب رسوله ﷺ بشكل فردي في هذه الآية ("لَتَجِدَن") وليس المؤمنين بشكل عام.

١٤٦ فيقول الله عَلاني:

فَيِمَا نَقْضِهِم مِيشَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبَيَآءَ بِفَيْرِ حَقِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفَا ۚ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِكُونِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَ السَاءُ ١٠٥٠)

وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ ۞ (البقرة،٢٠٥)

<sup>(</sup>وانظر أيضاً إلى: البقرة،٢ :٧٨ و ٩١؛ المائدة،٥ :٦٠؛ الأعراف،٧ :١٦٦ وغيرها من الآيات في هذا الموضوع.)

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيَنتِ مَا فِيهِ بَلْتَؤُا مُبِينً

(الدخان،٤٤ :٣٣-٣٣)

نَبًا الله عَلَى المسلمين أنه يوجد بين أهل الكتاب بشكل عام بعض الصالحين:

لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ عَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ فَيُ مُرُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُمْرُونَ فَلُ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُعْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكُونَ مَن الصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكُونُ مُونَ اللّهُ عَلِيمًا بِٱلْمُتَقِينَ ﴾ والمحادث الله عنه المعادن الله عنه عنه المعادن الله عنه المعادن الله عنه المعادن الله عنه المعادن الله عنه المعادن الم

وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلنَّطِيطِينَ ﴿ ١٥م الم

فخلاصة القول هنا هو أن الله ﷺ فرضَ – إضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة بشكل عام – الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاص، ونبَّه على مودة خاصة بين المسلمين والنصارى، والله أعلم.

### المطلب الثالث: حبّ المؤمنين

إضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة والتسامح والصفح ٌ٬١٠ والإحسان

١٤٧ يقول الله عَلا:

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْيَٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَنِجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحُبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ (لبرد: ٢٤: ٢٢)

والمودّة، فقد فَرض الله عَلَى رابطة الأخوة بين المؤمنين بعضهم بعضاً: إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُرُ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ (الجرات ١٠٠)
١٠٠

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَلَ عَالَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافُولَتِهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْلُونَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّ وقالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

وفي هذه الآية الجميلة بَيْن الله ﷺ أن الحبّ المطلوب بين المؤمنين ليس فقط شعوراً لا يُلزم المؤمن بشيء، ولكن من الحبّ حالة نفس صادقةٍ تُؤْثِر مصلحة الآخرين على ذاتها، وبالتالى تتغلّب فيها على "شُح النفس^١٤٠".

١٤٨ فليس مسموحاً للمسلم أن يحكم على أخلاق المؤمنين، ناهيك عن طرده، يقول الله ﷺ عن سيدنا نوح اﷺ:

فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرَنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْقَلَنَا وَمَا نَرَنِكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَادِلْنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِت ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْمٌ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبِّي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِن وَمَا تَرَيْ وَمَا تَبْهُ مِلْكُوا وَاتَّنِي رَحْمَةً بَنْ عِندِهِ وَ فَعُمْيَتُ عَلَيْكُمُ أَلُوْمُكُمُوهَا وَأَنتُهُم مُلْنَقُوا رَبِّهِمْ وَلَيكِتِي أَرْنَكُمْ قَوْمًا خَبْهَلُوت ﴿ وَيَنقَوْمِ مَن أَنتُهِ وَلَا أَفُولُ إِنَّى اللَّهِ وَلاَ أَقُولُ إِنَى اللَّهُ وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ عَندِى خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْلِ وَلاَ أَقُولُ إِلَى مَنْ اللَّهِ وَلاَ أَقُولُ اللَّا عَلَيْ اللَّهُ وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ عَندِى خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَقُولُ الْمَن اللَّهُ وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ عَندِى خَزَائِنُ اللَّهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْمِ وَلاَ أَقُولُ إِلَى مَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْدِينَ وَلاَ أَعْلَمُ اللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْوِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِلْولَا اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلَّالِمُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبْعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِي ۖ لَوْ
 تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِنٌ ۞ (النعراء ٢١: ١١١ - ١١٥)

وخلاصة القول هنا هو أنه بالإضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة والمودة والإحسان، يطلب الله على الحبّ بين المؤمنين، وهذا هو الحبّ الذي نسميه أحياناً "الحب في الله".

## المطلب الرابع: حبّ الأصدقاء

ذكرَ الله ﷺ في كتابه درجات من الصداقة، بالإضافة إلى أخوة الإيمان التي ذكرناها. فالصحبة أقلُ درجة من الصداقة. وذكرَ الله ﷺ "الصحبة" في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وعلى سبيل المثال في الآيتين التاليتين:

قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَبِحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا 🚍 الكيف ١٨٠ ٢٠٠)

يَنصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَاكُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرً أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ (بِسن،١٢) ٢٩:

عموماً لا تعني كلمة "صحبة" في القرآن الكريم مودة خاصة لكن تعني الرفاق في أمر معين. فأصحاب النار لا يحب بعضهم بعضاً ولكنهم يتصاحبون في النار:

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْبَهَا ۖ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنْهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَ هِ لَعَنَتْ أُخْبَهَا ۚ حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنْهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَ هِ أَضَلُونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ الْمَلُونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ

ويقول الله ﷺ لسيدنا محمد ﷺ:

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ<sup>رَّ</sup> مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَالِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ۞ (الانعام 1: ٥١)

# أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

(الأعراف،٧ :٣٩-٣٩)

فكلمة "صحبة" تفيد أحياناً معنى "الامتلاك" كما هو الحال في "أَصْحَبُ ٱلْفِيلِ" - جيش أبرهة الحبشي الذي كان يمتلك فيلاً وحاول مهاجمة الكعبة في الجاهلية - يقول الله على:

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ١٠٥٠ (النيل، ١٠١٠)

وأحياناً تفيد كلمة "صحبة" معنى "الصداقة" أو "مودة معينة" كما هو الحال في الآيتين التاليتين:

أَمْر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴿ (الكهناء ١٠)

بعد "الصحبة" تأتي "الصداقة"، وهي تعني درجة ثابتة من الحبّة الخاصة والأُخوة. والله عَلَا بَيْنَ وكرَّمَ ووطَّدَ هذه العلاقة الخاصة حتى في تشريعه:

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوتِ عُلَى الْمُوتِ أَمَّهَ اللَّهُ الْوَ بُيُوتِ الْمَهَ الْوَ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمَعَ الْوَ بَيُوتِ الْمَهَ الْوَ بَيُوتِ الْمَعْرَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَا تِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَا تِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ أَلْ بَيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَلْ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَلّهُ عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَلَا عَلَالل

أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ (الور:٢١: ١١:)

وفوق "الصداقة " يمكننا أن نميّز "الصداقة الحميمة "، فالله على يقول: قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَنهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴿ (الراميم: ٢١:)

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ الشعراء،٢٦ :١٠١)

وأخيراً هناك درجة من الصداقة أعلى حتى من "الصداقة الحميمة" وقد سمًّاها الله عَلا: "الخُلَّة" ١٠٠، يقول الله عَلا:

# ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ ﴿ النَّحون ١٧: ٢٠٠

فخلاصة القول هنا هو أن الله على ذكر في القرآن الكريم وشرع وبارك أربع درجات مختلفة من "الصداقة" والتي هي فوق الحبّ الموجود بين المؤمنين وهي: (١) الصحبة، (٢) الصداقة، (٣) الصداقة الحميمة، (٤) الخُلّة. وقد ذكرناها بالترتيب التصاعدي وتشكّل السلسلة الكاملة للصداقة بين المؤمنين وأعلى درجات الحبّ (غير الجنسي) بين الذين لا تربطهم صلة بين المؤمنين وأعلى درجات الحبّ (غير الجنسي) بين الذين لا تربطهم صلة

١٤٩ انظر أيضاً إلى وصف "الحميم" في الآيات التالية: غافر، ٤٠ :١٨؛ فصلت، ٤١ :٣٤؛ الحارج، ٢٠: ٧٠. الحارج، ٢٠: ٧٠.

١٥٠ يمكن وصف هذه الصداقة بـ"الوليجة" - وهي صداقة حميمة أو حرفياً "صداقة مداخلة" - وهي ملائمة بين المؤمنين فقط (كما سنناقش لاحقاً في فصل أنواع الحب)، يقول الله عَلا:

أَمْر حَسِبْتُدْ أَن تُنْزَكُوا وَلَمًا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَنهَدُوا مِنكُمْ وَلَدْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ۔ وَلَا اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ (التربة، ١٤)

القرابة ١٥١ والله أعلم.

<sup>101</sup> يُلاحظ أننا نكوّن الصداقات وفقاً للخير والجمال الداخلي الذي نراه في الآخرين – في حال كانت الصداقة صادقة ومخلصة – وبناء على الوقت الذي نمضيه مع أصدقائنا (وبالتالي بناء على ما نختبره من جمالهم الداخلي وما يختبرونه من جمالنا الداخلي).

# الحب في القرآن الكريم ١٨. الباب الثالث؛ الفصل السابع: الحب الزوجي والحبّ الجنسي

خلقنا الله عَلَى جميعاً من نفس واحدة، وخلق من هذه النفس – وهي نفس آدم الله عَلَى الناس من آدم الله وحواء معاً:

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُر مِّن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِبْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِبْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱلْقَواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۗ وَٱللَّرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۗ وَٱللَّرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

خَلَقَكُر مِّن نَفْس وَ حِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ... (الزمر ٢٠ ٢٠٠) وخَلَقَنا (عموماً ٢٥٠١) زوجين، الذكر والأنثى ١٥٣: وأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتَىٰ (النجم ٢٥٠:٥٠)

١٥٢ قلنا "عموماً": لأنه ربما يكون في قوله ﷺ: "أَوْيُرَوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَشَا ۖ وَسَجَمَعُكُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُۥ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ۞ " (النوري:٤١:٠٠) إشارة إلى وجود "الخُنثى" الذي يجمع بين الذكر والأنثى في شخص واحد، أو إلى وجود الشخص الذي لا يعتبر ذكراً أو أنثى.

10٣ قال الراغب الأصفهاني في كلمة "زوج": "يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة "زوج"، ولكل قرينين فيها وفي غيرها "زوج"، كالخف والنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثل له أو مضاد زوج، قال تعالى: فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَالنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثل له أو مضاد زوج، قال تعالى: فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَالنعل، والنعل، ١٥٠٠ وقال: ... ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلجَنَّة ... (البزن، ٢٥٠٠)". (الراغب الأصفهاني، المفردات، ص٢٢٠).

فهكذا يقال لكل من الذكر والأنثى "زوج"، وهذا يدل على احتياج كل من الذكر والأنثى بعينه إلى زوجه حسب التعريف في اللغة العربية. ويقول الله على:

سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 📵 (س١٣٦،٣١)

فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ﴿ (القيامة،٣٩: ٣٩)

سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَ لِمَن يَشَآءُ إِنَثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَتَا ۗ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ (النوري،١٤: ١٤٠-٥٠)

وفي خلق الزوجين، الذكر والأنثى، ذكرى للناس: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ (الله بات ١٠٠٠)

ومن ناحية، مُيَّزُ الله عَلا الذكر:

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَنِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّابِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَفِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُواْ عَلَيْنَ سَبِيلاً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ (انساء: ::)

ومن ناحية أخرى، مَيَّزَ الله عَلا الأنثى:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيَ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ السَاسَ ٢٦:٣١

وقد أعطى الله عَلَى شهادة المرأة في الدفاع عن نفسها ثِقَلاً أكبر من شهادة زوجها:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هَّمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَنمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَلَدَّرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَلَلْمَا اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ (الور، ١:٢٤-٥) الحب في القرآن الكريم ولكن جعلنا – الذّكر والأنثى – بعضنا من بعض:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ رحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ عَندَهُ رَحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وهكذا فإن مكافأة الله عَلَا للذّكر تتساوى مع مكافأته عَلَا للأنشى:
إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْحَسْعِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْمَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْمَسْمِينَ وَالْمَسْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَاللْمُعْمِينَ وَاللْمُعْمِينَ وَاللْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُعُمُ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُعُمُ وَالْمُعْمُعُ

ولذلك فلدى – الذّكر والأنثى – طبيعة إنسانية مشتركة بالرغم من الفروقات التي بيننا: فكل واحد مِنا له أب وله أم (باستثناء سيدنا عيسى الخضافي إذ ليس له أب وله أم، وسيدنا آدم الخس الذي ليس له أب ولا أم، وكل واحد منا (إذا كانت صحته أو صحتها طبيعية) يمكن له أن يُنْجِبَ ذكراً أو أثثى.

米

فالطبيعة المشتركة بيننا تعني أيضاً أننا لسنا مكتملين من دون بعضنا البعض. الذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج الذكر، وعموماً نبقى بحالة نقص دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون ذلك، واضحة في ثلاثة أمور رئيسة: (أ) في حاجة الذكور والإناث بعضهم لبعض

في النسل؛ (ب) في الحبّ الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين الزوجين، (ج) وفي الحبّ الزوجي والجنسي بين الزوجين. (ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لهذه الحاجات الثلاث أن تتزامل في علاقة ما، ويمكن لها أن تنفرد عن بعضها).

### المطلب الأول: حاجة الزوجين لبعض في النسل

وبطبيعة الحال، لا يستطيع أحد منا أن يُنْجِبَ من غير زوج أو زوجة: وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَحِكُم بَيِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ أَفَالِلَبِيطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ (السل ١٦: ٢٠)

وهذا أمر واضح حتى في أيامنا هذه مع "أطفال الأنابيب" لأنه حتى في أطفال الأنابيب فإنهم يحتاجون إلى "ماء دافق" يجتمع فيه ما يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلِلَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنِمَ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنِمَ لَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنِمَ لَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنِمَ لَكُنلقِينَ ﴾ لَخَلَقْينَ ﴿ (الوسِنِه، ١٢: ١٢-١٤)

أَلَمْ خَنَّلُقكُمُ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومِ ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَندِرُونَ ﴿ (السلام:٢٠٠٠٠٠)

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ تَخَرُّجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴿ (الطارق: ٨٦ -٥-٧)

ففي هذه الآيات الأخيرة جاء في تفسير الجلالين:

" ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ ﴾ نظر اعتبار ﴿ مِمَّ خُلِقَ ﴾ من أي شيء. جوابه ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴾ ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها. ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ ﴾ للرجل

## الحب في القرآن الكريم (وَٱلنَّرْآبِب) للمرأة وهي عظام الصدر " ١٥٠.

## المطلب الثاني: الحبّ الزوجي غير الجسماني و"أزواج النفس"

نحتاج بعضنا بعضاً ليس للنسل فقط، ولكن من ناحية نفسية طبيعية أيضاً:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ - فَلَمَّا أَتَقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَيَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّعِكِينَ فَمَرَّتْ بِهِ - فَلَمَّا أَتَقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَيَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّعِكِينَ فَمَرَّتْ بِهِ ١٨٩٠/١)

ويُلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله على قال: "لِيَسْكُنَ إِلَهَا " وليس "ليسكن معها" أو "ليسكن عندها"، الأمر الذي يَدل على أنه يوجد في السكن مع الزوجة سُكُون وسَكينة أيضاً، وتلك حاجات نفسية. والله على بيّن هذا السكون في الدعاء المشترك بين الزوج والزوجة:

" لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ هَا".

والله ﷺ قال في آية أخرى:

وَمِنْ ءَايَىٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَىٰتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الرب ٢١:٢٠)

هذه الآية تحتوي على أسرار كثيرة كما تُشير لنا الكلمات الكريمة التالية: "إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ وسنتدبرها فيما يلي:

(أ) يُخبِرُنا الله على أن أزواجنا من "أنفسنا". وفي القرآن الكريم معنيان

١٥٤ جلال الدين الحجلي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٨٠٢.

لكلمة "أنفسكم": المعنى الأول هو "أنتم"، ففي هذه الحالة "من أنفسكم": تعني فقط "منكم". المعنى الثاني لكلمة "أنفسكم" تعني "من نفوسكم": فالله على يذكر "النفس" كحقيقة الإنسان غير الجسدية، وبالتالي الخالدة. وعلى سبيل المثال، ذكر الله على: "النفس الأمّارة بالسوء" (يوسف،١٢ وعلى سبيل المثال، ذكر الله على: "النفس الأمّارة بالسوء" (الفجر،٨٩)؛ و"النفس المطمئنة" (الفجر،٨٩).

فما معنى اللفظ الكريم "خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا" بالتعريفين لكلمة "نفس"؟ ويأتي هذا اللفظ الكريم بكلمة "جَعل" أيضاً في الآية الكريمة التالية:

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَحْہِ ۗ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ (النوری:١١: ١١)

فالمعنى الأول لـ "مِّنَ أَنفُسِكُمْ" واضح، وهو أنّ الله عَلَمْ خَلَقَ لنا زوجات أو أزواجاً مثلنا من سلالة آدم الله وحواء.

المعنى الثاني – وهو معنى لطيف – هو أن لكل نفس زوجة أو زوجاً معيناً مخلوقاً له أو لها خاصة (ك "خلق" إلهي)، أو ك "جَعْل" إلهي خاص فيما بعد الخَلْق، وفي هذه الحالة يمكن لنا أن نتعرف عليها أو عليه في هذه الحياة الدنيا – أو قد لا نتعرف عليها أو عليه أبداً – ولكن في الاحتمالين هذه الزوجة أو هذا الزوج مخلوق أو موجود (وفي هذا الحال يكون، "الحلق" الإلهي أتم من "الجعنل" الإلهي، والله أعلم). وحسب هذا المعنى لـ "مِن أنفُسِكُمْ" يكون في اللفظ الكريم "وَمِنَ ٱلأَنعَمِ أَزُوّ جًا" إشارة إلى الأبدان: الأنعام تُشبه أجسام الناس في اقتصارها على وظائف الحياة الطبيعية كلأكل والمشرب (وبالتالي تشبه أيضاً الكفار الذين ليس لهم هَمٌ إلا إشباع رغبات أجسامهم). يقول الله عَلَيْ:

وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِّنِ وَٱلْإِنسِ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْبُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَتِكِكَ كَٱلْأَنْعَمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ ۚ أُوْلَتِكِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﷺ (الاعراف، ۱۷۹:۷۸)

# ... وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَنِمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿ (عسده: ١٢:

فإذاً في زواج الأنعام إشارة إلى الزواج بين الناس الذين يغلب عليهم إشباع رغبات الأجسام، ولم يكن فيهم حبّ حقيقي أو قلوب تفقه وتذكر الله على هذه الحالة يكون في اللفظ الكريم "يَذْرَوُكُمْ فِيهِ" (النوري،١٤١٢) إشارة إلى وضع النفوس والأرواح في أجسام الناس: بمعنى آخر يُفهَم من هذا أن الله على ذرأ الأرواح والنفوس التي كانت قبل خلق الأجسام ووضعها في هذه الدنيا في أبدان من مادة تشبه الأنعام، في هذه الحياة الدنيا، والله أعلم.

الفائدة من هذه الإشارة هنا أنه بين بعض الناس وبعض الأزواج والزوجات علاقة تامة بحيث إن الشخصين يُكمل بعضهما بعضاً، فكأنهما شخص واحد أو نفس واحدة – وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس" – بينما نجد بين بعض الناس سكوناً ومودة ورحمة من دون أن تكون العلاقة علاقة تامة ومكتملة حتى بين زوج وزوجة متزوّجين منذ فترة طويلة، والله أعلم.

(ب) يُخيِرُنا الله عَلَى أننا نسكن "إلى" أزواجنا، وتطرقنا لمعنى كلمة "إلى" آنفاً، ونزيد هنا أن الفخر الرازي يقول فيها في تفسيره الكبير:

"يُقال "سكن إليه" للسكون القلبي ويقال "سكن عنده" للسكون الجسماني، لأن كلمة "عند" جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام و"إلى"

للغاية وهي للقلوب " ٥٠٠٠. يقول الله عَلا:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ - فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَيَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبِكِرِينَ شَى (الاعراف،١٨٩:٧)

(ج) يُخبِرُنا الله عَلَى أنه جعل بيننا "مُودَة"، وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن معنى "المودة" كنوع من أنواع الحبّ، ولكن يكفي هنا أنْ نلاحظ بأنّ "المودة" ليست حباً وحاجة جسمانية، بل هي نوع من أنواع "الحب الودّي". فالله عَلَى يقول:

وَلَهِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ السَاء: ٢٢٠)

(د) يُخبِرُنا الله عَلَى أنه جعل بيننا "رَحْمَة ". وقد سبق أن تحدثنا عن معنى "الرحمة" وعلاقة "الرحمة" بـ "الرحمة" أيضاً ليست حباً وليست حاجة جسمانية.

وأخيراً، في الآية الكريمة التالية، التي يصف فيها الله على الزوجة الصالحة، ويلاحظ في هذا الوصف أنّ معظم الصفات هي صفات نفس الزوجة وطبيعتها غير الجسمانية، الأمر الذي يؤكّد على الحبّ غير الجسماني في الزواج. يقول الله على:

عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزُوا جًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَنتٍ مُّؤْمِنَنتٍ قَنِتَنتٍ تَتَهِِبَنتٍ عَندِدَاتٍ مُسْلِمَنتٍ مُّؤْمِنَنتٍ قَنِبَنتٍ تَتَهِبَنتٍ عَندِدَاتٍ سَتِيحَنتٍ تَيِّبَنتٍ وَأَبْكَارًا ۞ (الحريم، ٦٦: ٥)

١٥٥ الفخر الرازي، التفسير الكبير، مجلد ٩، ص ٩١.

فالحلاصة هي إن الله على في الآية الكريمة آنفة الذِّكِر (من سورة الروم) بَيَّن أَنّ في الزواج حباً يمكن له أن يكون مجرّداً من كل علاقة جسمانية، وأنّ الزوجين كليهما بحاجة لهذا الحبّ من ناحية نفسية طبيعية.

ونرى آثار هذا الحبّ في دعاء الآية التالية:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرِ إِمَامًا ﷺ (الفرنان،٢٠٤)

كما نرى أيضاً آثار هذا الحبّ بـ "المعروف" كما في الآية التالية: أَسْكِنُوهُنَّ بِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنََ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَا تُضَاّرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَمْلَهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرٌ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَوْلَاتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَمْلَهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرٌ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُدَ أُخْرَىٰ ۞ (الملاق، ١:١)

## المطلب الثالث: الحبّ الزوجي الجنسي

ما هو الذي يجعل الحبّ الزوجي والعلاقة الزوجية مختلفة تماماً عن سائر أنواع الحبّ الأخرى؟ الجواب هو أنه يوجد في الحبّ الزوجي مشاركة من جسم بني آدم، سواء كان ذكراً أو أنثى. ففي الحبّ العائلي وحبّ المؤمنين والأصدقاء لا توجد مشاركة بين أجسام بني آدم، بينما في الحبّ الزوجي يتلامس الزوجان ويختلط جسما الزوج والزوجة. وبمعنى آخر، سائر أنواع الحبّ الأخرى هي حبّ بين النفوس، بينما الحبّ الزوجي هو حبّ بين النفوس والأبدان معاً. والله على وصف أو أشار إلى مكونات وأسرار هذا الاحتكاك بين الأجسام في العلاقة الزوجية في آيات عدة. ويكفي هنا – بما أن الموضوع له خصوصية معينة – أن نذكر رموز هذه الأسرار. يقول الله

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيْوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ

## رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ 📵 (طه،٢٠)

فنفهم من هذه الآية أولاً أن في الزوجة جمالاً – لأن الزهرة جميلة – وثانياً نفهم من هذه الآية أن في الزواج حباً وبهجة – لأن الزهرة تجذب الحبّ والبهجة. ونفهم أيضاً من كلمة "مَتَعْنَا" أن في الزواج متعة معينة. يقول الله على:

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ تَكِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُم مُّخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِبْهُنَّ فَكَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِبْهُنَّ فَعَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَوَيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
النَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله السناء: ٢٤٠

ونفهم من هذه الآية أنه يوجدُ في العلاقة الجنسية، بالإضافة إلى "المتعة" التي ذكرناها، "استمتاع". ويقول الله على:

ومن لفظ "حَرَث لَكُمْ" نفهم أمرين: الأمر الأول هو الخصوبة للزراعة، والأمر الثاني هو الرموز الجنسية في الحرث والأرض التي يحرثها المحرّاث. ونفهم من لفظ "أَنَّى شِغَمُّ " أنه يوجد في العلاقة الجنسية رغبة معيّنة وحرية معينة في إشباعها. ومن هنا تأتي المتعة والاستمتاع اللذان ذكرناهما أعلاه. وتكون هذه الرغبة بطبيعة الحال قوية، وفي هذه الحالة تكون الرغبة "هَمَّاً". بقه ل الله عَلا:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - فَهُمَّ بِمَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ

## وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴿ (بِسنَ، ١٢: ١٢)

ولشدة هذا "الهُم" أحل الله الرفث في ليالي رمضان، بعدما كان الصحابة ﴿ يَتَنَعُونَ عَنْهُ. يقولَ الله ﷺ:

ونفهم من كلمة "لِبَاس" أمرين أيضاً: الأمر الأول هو "السترة" التي تأتي مع اللباس، والأمر الثاني هو مس واحتكاك أعضاء الجسم الذي يأتي أيضاً مع اللباس. فإمكانية إشباع الرغبة، وإمكانية المتعة والاستمتاع في العلاقة الجنسية في الزواج، يأتي كـ "لباس" للزوجين يستر حاجاتهما الطبيعية. يقول الله على:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا (الساء: ٢١٠) ١٠٦.

١٥٦ يقول الإمام الراغب عن كلمة "أَفْضَىٰ ":

<sup>&</sup>quot;الفضاء: المكان الواسع ومنه أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته في الكناية أبلغ وأقربُ إلى المرأته في الكناية أبلغ وأقربُ إلى المتصريح من قولهم خلا بها قال: 'وَقَدْ أَفْضَىٰ بَغْضُكُمْ إِلَىٰ بَغْضٍ ، وقول الشاعر:

طعامهم فوضى فَضا في رحالِهم ......

أي مُباح كأنه موضوع في فَضاءِ يفيضُ فيه من يُريدُه". الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٣٨٣.

فنفهم من اللفظ الكريم "وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ " أنه في العلاقة الجنسية أولاً أمر يُفضي الزوج والزوجة (من مائهما)، وثانياً "فَضَاء" للزوج والزوجة: بمعنى آخر، العلاقة الجنسية فيها تفريغ وثمَّ انبساط وراحة. والله على يبيّن أن العلاقة الجنسية تولد صلة معيّنة ولا يمكن إبطال أثرها حتى بعد انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف والاحترام للأبد؛ ومن هنا يسأل الله على:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ... (الساء: ٢١٠).

لكن لهذه الأمور – وبالأحرى التعلّق الزائد بهذه الأمور – خطورة معيّنة على العبد الذي ينبغي عليه أن يتذكّر الله ﷺ واليوم الآخر أكثر من الدنيا، فيقول الله ﷺ:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ وَأُوۡلَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَالِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ (النابن:١٤: ١٤:)

وخلاصة القول هنا هو أن في القرآن الكريم بياناً لطيفاً للحاجات الجسمانية الطبيعية وللرغبة في الحبّ الزوجي، ووصفاً لكثير من أمور العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة. وبالتالي فإن الله على يكون فيها ذلك ممكناً؛ يقول الله على:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْسَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآيِكُمْ أَنِ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ

ٱللهُ مِن فَضْلِهِ أُ وَٱللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلْيَسْتَغْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا شَجَدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ يُغْنِهُمُ

ٱللهُ مِن فَضْلِهِ أُ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَنبَ مِمَّا مَلكَتَ أَيْمَنكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمِمْ

عَرًا أَ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ أَوْلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ خَرِمًا وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَينتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ خَرَمًا لَيْتَعَوُوا عَرَضَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ والرور عَن ٢٠٤٠ عَن اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ والرور عَن ٢٠٤٠ عَن اللهُ مَنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ والرور عَن ٢٠٤٠ عَن اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

米

## المطلب الرابع: الحبّ الزوجي الروحي

قُلِّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (الانعام: ١٦٢-١٦٢)

وكان متزوّجاً، ويُحب النساء:

«حُبب إليً من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» ۱۵۰۰.

ونساؤه الله لسن تماماً كالنساء:

يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّأَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي في قَلْبِهِ - مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعُرُوفاً ﴿ (الاحرب٣٢:٣٣)

فهل يُفهمُ من هذا كله أن الرسول الله كان يُحب النساء من أجل النساء فقط، أم هل كان يحبهن (ونساؤه لم يَكُنَّ "كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِسَآءِ") من أجل الله وذِكر الله؟

يقول الله ﷺ:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ

۱۵۷ رواه البيهقي في السنن الكبرى ۷۸/۷. ورواه النسائي في السنن الصغرى رقم ٣٩٣٩و ٣٩٤٠ في كتاب عشرة النساء، بلفظ: «حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»، ورواه أحمد ٣/ ١٢٨ و١٩٩.

## وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَتَأَيُّ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُّ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ (الساء: ١٧٤:

وكما ذكرنا سابقاً، يقول الله عَلا:

لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ (الين،٩٥ :٤)

ويقول الله ﷺ:

فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَٰرِ رَحْمَٰتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ (الروم.٣٠:٥٠)

فهل نظر يوسف الله إلى جمال زوجة العزيز ورأى في جمالها برهان ربه الذي خلقها في أحسن تقويم، فتَذكر الله على فامتنع عن "الهَم" بها؟ فإذا كان الجواب "نعم"، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون في الجمال الجسمي تذكّر لله يبعد الذاكر تماماً عن "الهَمّ" الجسمي. وهذا يعني بدوره أيضاً أن رسول الله على وهو الأسوة الحسنة "لِمَن كَانَ يَرْجُواْ الله وَالْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا" وهو الأسوة الحسنة "لَمَن كان يرمّان ربه" في زوجاته. والله أعلم، ولكن ربما يكون هنا إشارة في القرآن الكريم إلى أن في النظر إلى جمال الجسم حالة روحية في بعض الأحيان. فربما نفهم هذا تماماً من قول الله على النسبة لرسول الله على:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ۖ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَآحَذَرْهُمْ قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ الناسون ١٣٠٠ : ٤٠

凇

## يقول الله ﷺ:

وَيَسْفَلُونَاكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَقَىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَمُحِبُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَجْبُ ٱلتَّوَابِينَ وَمُحِبُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَالْلَهُ وَاعْلَمُواْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ

يُلاحظ من نصوص القرآن الكريم أن اللّقاء مع الله ﷺ هو في الآخرة: ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِكَتٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي َ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبُهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ (الانعام: ١٠٥١)

وَيُوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ رَبِينَ ١٥٨ (١٥٠: ١٠٠)

لكن جاء في ثلاث آيات أخرى أنه ليس واضحاً إذا كان اللَّقاء المقصود هو في الآخرة فقط أم هو في الدنيا أيضاً، والله أعلم. يقول الله ﷺ:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ١٠ (الانتقاق،١٥ ،٦)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

والآية الثالثة هي الآية التي سبق أن ذكرناها:

نِسَآؤُكُمۡ حَرْثُ لَّكُمۡ فَأْتُواْ حَرْثَكُمۡ أَنَىٰ شِغْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُرْ ۚ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ (الفرنة:٢٠٣١)

القاسم المشترك بين هذه "اللّقاءات" الثلاث في هذه الآيات الثلاثة هي أنها مذكورة بعد نوع من أنواع الهلاك: في الآية الأولى الـ"كَدْح" مذكور قبل لقاء الله على في الآية الثانية لقاء الله على منكور قبل معركة، وفي الآية الثالثة لقاء الله على مذكور بعد الجماع. فما معنى هذا؟ هل هناك إشارة إلى أنه يوجد في الهلاك لقاء الله على، وأنّ في الجماع – وفي نشوة الجماع و"الإفضاء" كما رأينا – نوعاً من أنواع الهلاك؟ وإن لم يكن هناك إشارة إلى لهذا، فلماذا ذكر الله لقاءه بعد الجماع "أنّى شِعْتُم " ؟ وهل هذا كله إشارة إلى أنه يوجد في الجماع أحياناً – وبفضل الله ولمن يشاء – حالة روحية في الجماع؟ على أية حال، لو كان هذا صحيحاً فهذا اللّقاء ليس كلقاء الآخرة، لأن الله على يقول:

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَىمِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَوُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَى ۖ ۗ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ (الدرون1:١١)

ففي هذه الآية يأتي في القرآن الكريم – بعد ذِكر الأزواج – نفي شديد لتشبيه الله بخلقه وهو قوله ﷺ: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُثَى ۖ ". وهذا يعني أنه حتى

لو وجدت حالة روحية في الجِماع، فهي لا تُشبه اللَّقاء مع الله في الآخرة، والله أعلم.

وهذا كُله لنقول إنه ربما يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى حالة ذِكر الله على في النظر المشروع إلى جمال جسم الآخر، كما أنه ربما يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى احتمال أو إمكان وجود حالة روحية في الجماع، والله أعلم.

米

## المطلب الخامس: الحفاظ على الحبّ الزوجي

ناقشنا بشكل مفصّل الـ "مَوَدَّةُ " والـ "رَحْمَةً " (الرب ٢١:٢٠) التي جعلها الله على بين الأزواج. يبقى أن نقول إنه يجب رعاية المودة والرحمة والمحافظة عليهما بعناية وتأن. والله على يذكر في القرآن الكريم دعاء المؤمنين:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﷺ (النرقان، ٢٠: ٧٤)

إذاً، فيجب على المؤمنين أن يرغبوا في الحفاظ على حبهم الزوجي وفي أن يستمروا بحب أزواجهم (حتى في الآخرة، وسنناقش هذا في الباب الخامس إن شاء الله). وللحفاظ على الحبّ الزوجي بغض النظر عن الجمال الجسماني (وحتى بعد تلاشي الجمال الجسماني)، فيجب المحافظة على جمال النفس وممارسة الأفعال الجميلة والمواظبة عليها بين الزوج والزوجة. فالجمال الداخلي يمكنه – بل يجب أن يكون – تعويضاً أكثر من كافٍ عن نقص الجمال الجسماني أو عن فقدانه الحتمي مع الزمن.

وفي القرآن الكريم أَمَرَ الله ﷺ الأزواجَ بالالتزام بعشر مبادئ (على الأقل) والحرص عليها: (١) المعروف؛ (٢) الإحسان؛ (٣) الفضل؛ (٤)

التشاور؛ (٥) التراضي؛ (٦) العدل والقسط؛ (٧) لا ضرر؛ (٨) إقامة الحدود التي حددها الله على ولا اعتداء عليها؛ (٩) لا ضيق؛ (١٠) الولاية. وهذا موضوع واسع ومهم جداً – وله أهمية قصوى في الأداء المتآلف للعائلة المسلمة وللمجتمع الإسلامي. وقد كتب غيرنا الكثير من الكتب المفصّلة عن هذا الموضوع المهم فلن نطيل النقاش فيه هنا.

إن التأكيد على المعروف في الزواج – وحتى في الطلاق – الذي أمر به الله على القرآن الكريم مهم جداً. في الآيات الكريمة التالية، يذكر الله على "المعروف" عشر مرات، بالإضافة إلى: (٢) "الإحسان" – مرتين؛ (٣) "الفضل"؛ (٤) "التشاور"؛ (٥) "التراضي" – مرتين؛ (٦) "العدل" و/أو "القسط" – وهذا واضح من خلال المبادئ الموحاة في كلماته على: "لا تُكلّفُ نفسُ إلا وُسْعَهَا" و" وَهُنَ مِثْلُ ٱلّذِي عَلَيْنَ بِٱلْمُعُرُوفِ"؛ (٧) "لا ضرر" – مرتين؛ (٨) "إقامة الحدود" التي حددها الله على "ولا اعتداء عليها" – تسعة مرات؛ (٩) "لا ضيق " – وهذا واضح من خلال المبدأ الموحى في كلماته مرات؛ (٩) "لا ضيق " – وهذا واضح من خلال المبدأ الموحى في كلماته عَلَى تَعْضُلُوهُنَ ... ":

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ، وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُرَ يَمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ مَعْرُوفٍ ۚ وَلَا ثُمِّسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُواْ بِعَمَت ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَنبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْعَرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ۗ ذَالِكُرْ أَزْكَىٰ لَكُرْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٦٠ ﴿ وَٱلْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتَمَّ ٱلرَّضَاعَة ۚ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَيُهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَ اللَّهِ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ - ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَىدَكُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْعَرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا جًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَّرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُر فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلَمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَنبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورً حَليمٌ رَهَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فريضَةً ۚ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعْرُوفِ مَعَالَى ٱلْحَسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ ۚ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكُ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۚ ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۚ ﴿

## وهذه المبادئ نفسها واضحة أيضاً في الآيات التالية وغيرها:

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ َ لَا تُخْرِجُوهُرِ بَي مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْرِ ﴾ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرى لَعَلَّ ٱللَّهَ مُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَىٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِر بُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ۗ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ سَجُعَل لَّهُ، خَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِه ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيض مِن نِسَآبِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُدْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ شَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِه - يُسْرًا ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ وَ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۞ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيّقُوا عَلَيْنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَئِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرٍّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَعِرُواْ بَيْنَكُر بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاۤ ءَاتَنها ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسِّر يُسِّرًا ۞ (الطلاق، ٦٥: ١-٧)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُيِّينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءً وَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُونَهُ بَهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ (الساد عَنه ١٠- ٢١)

والعدالة المتساوية لكلا الزوجين أيضاً واضحة في قواعد التحكيم التالية المذكورة في القرآن الكريم:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ (الساء ٤٠٠١)

كما ينبغي علينا ذِكر الآية الكريمة التي يقول فيها الله عَلَمْ إنه سمع امرأة تشتكي إلى الله في شأن زوجها (وفي هذا تحذير إلى الأزواج والرجال): قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ ثَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ (الجادلة، ٥٠: ١)

وفي الختام نذكر أيضاً "الولاية" بين الرجال والنساء المذكورة في القرآن الكريم والتي تحمي الحبّ الزوجي والزواج والمجتمع بشكل عام،يقول الله على إنه سيرحم الذين هم "أَوْلِيَاءُ بَعْضِ":

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلطَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَتِيكَ
سَيْرَ حَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ (الربة ١٠١٠)

وقد لخّص سيدنا محمد ﷺ كل هذه المبادئ بشكل مقتضب وفصيح

حين قال: ((خياركم خياركم لنسائهم)) والمنطأ قوله ﷺ:

((أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله) الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله)) "الم

۱۵۹ رواه ابن حبان في صحيحه (۹/ ٤٨٣).

١٦٠ رواه ابن حبان في صحيحه (١٠/٣٠٥).

## الحب في القرآن الكريم ١٩. الباب الثالث؛ الفصل الثامن: الحب والزنا

هل في الزنا حبّ أم هو إشباع للرغبة فقط؟ هل يمكن لنا أن نُحبَّ ما لا يحبه الله على الزنا أمر مذموم في القرآن الكريم، وهو معاقب عليه بعذاب شديد في الدنيا والآخرة. يقول الله على:

شُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَت بِيِنَت لِعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ الرَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَا مُأْمِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْفَةَ جَلْدَة 
وَلَا تَأْخُذْكُم بِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَا خِرِ وَلْيَشْهُدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُومِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا خِرِ وَلْيَشْهُدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الزَّانِية أو مُشْرِكة وَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ جَلْدَة 
وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَت ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَهَىنِينَ جَلْدَةً 
وَلَا تَقْبَلُوا فَلُمْ شَهَدَةً أَبُدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنُوا فَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنُوا فَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ لَرَّ اللّهُ عَنُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللل

ولكن بالرغم من هذا فإنه من المعروف أنه يوجد زنا كثير في العالم، حتى في المجتمعات الإسلامية، وحتى في أيام رسول الله على فما هو الدافع للزنا الذي يجعل الزاني لا يبالي بأوامر الله على ولا بدّم الناس ولا بعقوبة الشرع؟ يقول الله على

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَىنَ رَبِّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓ، وَالْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (سِندا ٢٤: ٢١)

وبعد "الهم" بيوسف الله الله المالة العزيز بالفعل التالي: وَاَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمُ ۚ (سِنه ١٢:١٢:٥٠) وحتى بعد فَشَلِها وفضحها بقيت مصرّة على نيتها وبقيت تخطط للأمر نفسه حتى أمام نسوة المدينة:

قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَالَسْتَغْصَمَ ۖ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِينَ ۞ (سِنه١٠:١٢)

فنستنتجُ من هذا كله أنه لو وجد "هَمِّ" (وبالتالي رغبة جسدية) فما الذي يدفع امرأة العزيز إلى هذا التصرف؟ هناك شيء آخر أيضاً، لأن الرغبة الجسدية تَخِفُ أحياناً بمرور الزمن ومع الخوف، ولكن تلك المرأة بقيت على تعلُقها بيوسف الله حتى بعدما سُجن الله بضع سنين:

ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ 🚭 (بوسن،١٢: ٥٠)

فهذا يعني أنه لا يوجد "هُم" ورغبة جسدية فقط تدفع امرأة العزيز؛ بل يوجد كذلك ما يدفعها إلى ذلك وهو شيء من الميل إلى الجمال، وبالتالي من الحبّ، حسب تَعريفِنا. ويقول الله ﷺ:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا

(۲۷: ٤،١٠١) (النساء،

جاء في تفسير الجلالين، عن هذه الآية الكريمة:

" ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ كرره ليُبنى عليه ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَّتِ ﴾ اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة ﴿ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حُرم عليكم فتكونوا مثلهم " ١٦٠ .

فَبِيْنَ الله ﷺ هنا أنه يوجد في الزنا "اَلشَّهُوَات " و "مَيْلاً عَظِيمًا"، وبمعنى آخر، يوجد حبّ بالإضافة إلى الشهوة والرغبة الجسمانية في الزنا. وهذا واضح أيضاً في استعمال كلمة "حب" في قوله ﷺ:

١٦١ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ١٠٥.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ لُ ٱلْمَثَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فمن هنا تأتي الخطورة العظيمة في الزنا ("عَظِيمًا"): الزنا ليس فاحشة فحسب، لكنه حبّ غير مشروع يسحبُ صاحبه بكل شدة الحبّ إلى دائرة عواطف وأفعال تُبعد الزاني عن الهدى والصراط المستقيم بشكل دائم ومستمر. والله على حدَّر من هذه الخطورة:

## وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيْ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ الإسراء ٢٢:

من خلال اللفظ الكريم "وَسَآءَ سَبِيلًا"، يؤكّد الله على قوة الحبّ غير المشروع وخطورته على نفس الزاني (أو الزانية) وآخرته. ويصبح هذا الحبّ أحياناً حباً غامراً كأنه عبادة، ومع هذا لا يمكن لهذا الحبّ أن يصل درجة العبادة الحقيقية لله على فيقول الله على:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا شُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ ١٦٥: ١٦٥:

فنرى هنا أن الإنسان يمكن أن يُحب شيئاً لا يحبه الله علله ويمكن أن يُحب هذا الشيء حباً شديداً، ولو كان شرّاً له ولحبوبه ١٦٠ (وهذا هو حال الزانى تماماً). يقول الله علله:

... وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

١٦٢ فالحب غير المشروع يؤذي المُحِب، ويمكن أن يؤذي – بعواقب أبدية قد تؤثر على حياته في الآخرة – المحبوب الذي يحبه أو يدّعي بأنه يحبه (وبالتالي ينبغي أن يريد الأفضل له). وهكذا فليس كل الحبّ يفيد المُحِب أو المحبوب! بعض أنواع الحبّ قد تدمرهما أبداً.

يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة،٢١٦: ٢١٦)

" وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ": فليحذر الزاني من حبه، وليبتعد المؤمن من الإعجاب الذي قد يؤدي إلى الزنا أو إلى ما لا يُرضي الله عَلاه. يقول الله عَلاه: وَلَا تَنكِحُوا الله مَرَّكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الله مَرْكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الله مَرْكِةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الله مَرْكِو وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ أُولَتِكَ تُنكِحُوا الله مَرْكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتِيكَ تُنكِحُوا الله مُركِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتِيكَ يَدْعُونَ إلى النّاسِ لَعَلَهُمْ يَدْعُونَ إلى النّاسِ لَعلّهُمْ يَدَدُكُرُونَ اللهُ وَاللهُ يَدْعُوا إلى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى اللهَ اللهُ ا

وأخيراً، فليلتزم الزاني والزانية ما أحبه الله على لهما، لأن حبّ الله على لا يُضلّهما عن مصلحتهما الحقيقية، ولكن حبهما يمكن أن يُضلّهُما. يقول الله على عن الزوجات:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَسَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ﴿ السَامَ عَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

## الحب في القرآن الكريم • ٢. الباب الثالث؛ الفصل التاسع: الحب والنظر

إن المؤمن قد يظهر لديه حقيقة إنسان آخر إما في وجه هذا الإنسان وإما في قوله. قال الله ﷺ:

وَلَوْ نَشَآءُ لَأُرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ۞ (عدد) ٢٠:٤٠)

وقال رسول الله ﷺ:

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ٢٠٠٠.

هذا هو الحال بشكل عام لدى المؤمنين، ولكن هناك شيء خاص وسر عظيم في عيني الإنسان يمكنه أن: (١) يعبّر عن الحبّ، أو (٢) أن يولّد الحبّ عند الناظر نفسه ١٠٠، أو (٣) أن يُولّد الحبّ في من ينظر في عيني الآخر. وبمعنى آخر فإنه يمكن أن: (١) يرى الآخرون الحبّ في عيني الإنسان؛ (٢) أو أن يدخل الحبّ إلى نفس وقلب الإنسان من خلال عينيه ، و(٣) ربما تولّد العينان حباً في شخص آخر إذا التقت العيون. فقد أشار الله على إلى كل هذا الموضوع في قوله على:

يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُن وَمَا تُخَفِى ٱلصُّدُورُ ١٥: ١٩:

١٦٣ رواه الترمذي، رقم ٣١٢٧، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر.

١٦٤ ونرى أيضاً في قول الله عَلا أن السعادة واللذة قد تأتى من النظر. يقول الله عَلا:

قَالُواْ ٱذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِبَّا بَقَرَةٌ صَفْرَا ۗ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ۞ (البنرة:٦٠)

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُدُ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>🤠 (</sup>الزخرف،۲۳ (۷۱)

فالعيون تخون الحبّ الذي في النفس وفي القلب وتظهره، وهذا الحبّ قد يولّد حباً آخر عند التقاء العيون بأعين أخرى. ومن هنا نفهم الحديثين الشريفين:

عن ابن مسعود وحذيفة قال رسول الله ﷺ:

«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه» ١٦٠٠.

وعن سيدنا على كرَّم الله وجهه قال رسول الله ﷺ:

«يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»```.

ومن ناحية أخرى فقد جاء عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال الرسول ﷺ:

«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» ١٠٠٠.

ومن هنا قد نفهم أهمية غض البصر ١٦٠ الذي أمر الله على المؤمنين والمؤمنات به في قوله على:

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ

١٦٥ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، المستدرك، رقم ٢/ ٣٤٩، والطبراني في المعجم الكبير، رقم ١٧٣/١.

١٦٦ رواه الترمذي، رقم ٢٧٧٧، في كتاب الأدب، باب ما جاء في نظرة المفاجأة وحسَّنه، ورواه ابن حبان، في صحيحه، رقم ١٢ / ٣٨١.

١٦٧ رواه الترمذي وحسَّنه برقم (١٠٨٧) في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة.

١٦٨ تظهر قوة الأعين وخطورتها من ناحية أخرى وهي الحسد أو "العين". فقال الله علل: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ ۞ (الفلن،١١٧:٥)

وقال رسول الله ﷺ: «**العين حق**». (رواه البخاري، رقم ٥٧٤٠ ، كتاب الطب، باب العين حق).

بِمَا يَضْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَمَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ يُتُمرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُومِينَ ۖ وَلاَ يُبْدِينَ يُتُمرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُومِينَ ۖ وَلاَ يُبْدِينَ يَبْدِينَ وَلِيَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ بُعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ النَّبِهِنَ أَوْ لِمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمُّ أَوْ لِللَّهِ مِيعَا أَوْ الطِّهْلِ اللَّذِينَ لَمَ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِسَآءِ ۗ وَلاَ يَضِرِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا شُحْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا عَوْرَتِ النِسَآءِ ۗ وَلاَ يَضْرِنْ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا شُحُفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا عَوْرَتِ النِسَآءِ ۗ وَلاَ يَضْرِنْ بَأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا شُحُفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعُلَيْمُ لَيْ لِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ لَيْهِ اللّهُ وَمِنُونَ لَكُونُ وَلَوْلِ الْمِؤْمِنُونَ لَقَالُمُ وَمِنُونَ لَكُونُ وَلَالْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَعْلَامُ وَلَا لِلْمُؤْمِنُونَ لَا لَعُلْمُ وَمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَلْمُؤْمِنُونَ لَيْ لِلْمُؤْمِنُونَ لَا لَعْلَامُ لَا لَعْلَامُ وَلَا لَوْلِي الْمُؤْمِنُونَ الْمِلْعُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمِلْعِلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِلْمُ الْمِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ مِنْ لِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الللّهِ الللّهِ مُؤْمِنُونَ الللّهِ اللْمُؤْمِنُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ

وكذلك أوصى الله على رسوله ﷺ بالتالي:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجًا مِّنْهُمۡ زَهْرَةَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمۡ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ (١٣١:٢٠،٥)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ َ أَزْوَا جَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (المِد،١٥٠ ٨٨٠)

وأخيراً نقول إن للأعين دوراً خاصاً في الحبّ يجعلها كنافذة للنفس وللقلب بحيث يدخل ويخرج الحبّ منها ويظهر هذا الحبّ عليها كما يظهر حبّ العبد لله على العبد حسب ما ذكرناه سابقاً في باب "أثر حبّ الله على الإنسان"، والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم الباب الرابع: الحب

# ٢١. الباب الرابع؛ الفصل الأول:أنواع الحب

دَكُرَ الله ﷺ أنواعاً عديدة من الحبّ في القرآن الكريم ١٦٠، (مع اعتبار

## أنواع الحبّ عند العلماء

179

ما نذكره أعلاه هو تخريج أنواع الحبّ من القرآن الكريم وتعريفه لغوياً، ولكن لا يفوتنا أن نذكر ما قاله بعض العلماء في أنواع الحبّ، مع أننا قد ذكرنا بعض ما يلي سابقاً في الهوامش.

قال الإمام **الغزالي** رحمه الله تعالى في الإحياء في "كتاب الحُبّة والشوق والأنس والرضا" ص (٣٧٩): "فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء المُلذ، فإن تأكد ذلك الميل وقوي سُمى عشقاً".

وقال (ص٤١٤): "اعلم أن من أنكر حقيقة الحجّة لله تعالى فلا بد وأن ينكر حقيقة الحجّة لله تعالى الله تعالى ...".

وقال (ص٤٢١): "فإن الشوق طلب وتشوّف إلى أمر، والموجود لا يطلب، ولكن بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يُدرك من وجه، فأما ما لا يدرك أصلاً فلا يشتاق إليه .... وقد ذكرنا أن محبّة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز، إذ الحبّة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق، والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط .... فأما حبّ الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاً .... فإذاً محبّة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه، وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبّة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له، فلا جَرَم يشتاق إلى ما فاته، وإذا أدرك منه شيئاً يلتذ به، والشوق والحبة بهذا المعنى مُحالٌ على الله تعالى ".

وقال (ص٤٣٦): "إذا غلب عليه [المُحب] الفرحُ بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصلٌ من الكشف وكان نظره مقصوراً على مطالعةِ الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت

إلى ما لم يدركه بعد؛ استبشر القلبُ بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنساً، وإن كان نظرهُ إلى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلبُ بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفاً. وهذه الأحوالُ تابعةٌ لهذه الملاحظات، والملاحظات تابعةٌ لأسباب لا يمكن حصرها، فالأنسُ معناه استبشار القلب وفرحُه بمطالعة الجمال، حتى أنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة ما غاب عنه وما يتطرقُ إليه من خطر الزوال عظمَ نعيمه ولذته، ومن هنا نظر بعضهم حيث قيل له: أنت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوقُ إلى غائب، فإذا كان الغائب حاضراً فإلى من يشتاق؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله غير ملتفت إلى ما بقي في الإمكان من مزايا الألطاف".

وقال (ص٤٤١): "اعلم أن <u>الرضا</u> ثمرة من ثمار الحجبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، وحقيقة غامضة على الأكثرين، وما يدخل عليه من التشابه والإيهام غير منكشف إلا لمن علَّمهُ الله تعالى التأويل وفهَّمه وفقَّهه في الدين". (الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مجلد٤، ص١٤١-٤٤١).

وقد ذكر الشيخ عبي الدين ابن عربي أن الحبّ مقام إلهي له أربعة ألقاب، كما يلي:

"اعلم وفقك الله أن الحبّ مقام إلهي فإنه وصف به نفسه وتسمّى بالودود .... ولهذا المقام أربعة ألقاب: منها الحبّ وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه. واللقب الثاني: الودّ وله اسم إلهيّ وهو الودود، والودّ من نعوته وهو الثابت فيه، وبه سمّي الودّ وداً لثبوته في الأرض. واللقب الثالث: العشق وهو إفراط المحبة، وكنى عنه في القرآن بشدة الحبّ في قوله: (... وَالَّذِينَ ءَامُنُواْ أَشَدُ حُبًا لِيَهِ ...) (البفرة: ٢٠١١) وهو قوله: (... قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ...) (برسف: ١١٠) أي صار حبها يوسف الله على قلبها كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة، وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحبّ غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق، والعاشق والعشق التفاف الحبّ على الحب حتى خالط جميع أجزائه، واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة. واللقب الرابع: الهوى وهو استفراغ الإرادة في الحبوب والتعلّق به في أول ما يحصل في الخبر الإلهي الصحيح حبّ الله عبده إذا أكثر نوافل الخيرات، وكذلك اتباع الرسول فيما شرع، وهذا منزلته فينا مسمّى الهوى .... واختلف الناس في حدّه فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي بل لا يتصور ذلك، فما حدّه من حدّه والا بالناس في حدّه فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي بل لا يتصور ذلك، فما حدّه من حدّه والا بنائجه وآثاره ولوازمه، ولا سيما وقد

أن بعضها من درجات الحبّ أيضاً) حسب المعاني اللغوية لتلك الألفاظ في معاجم العربية المعتبرة، ومنها ما يلي:

اتصف به الجناب العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد سئل عن الحبّة فقال: الغيرة من صفات الحبّة والغيرة تأبي إلا الستر فلا تحدّ. واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين: منها ما يحد، ومنها ما لا يحد، والحبة عند العلماء بها، المتكلمين فيها، من الأمور التي لا تحد، فيَعرفُهَا من قامت به ومن كانت صفته ولا يَعرفُ ما هي ولا ينكر وجودها .... إن الحبّ تعلق خاص من تعلقات الإرادة". (الشيخ ابن عربي، الفتوحات المكية، مجلد٢، ص٣١٧-

قال **الأنصاري الهروي** (توفي سنة ٤٨١هـ): "وأما قسم الأحوال فهو عشرة أبواب وهي: الحجبة، والغيرة، والشوق، والقلق، والعطش، والوجد، والدَّهَش، والهيمان، والبرق، والذوقي". (الهروي، منازل السائرين، ص٨٨).

قال ابن العريف (توفي سنة ٥٣٦هـ): "وأما محبّة العَوام فإنها تنبت من مطالعة المِنّة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للعناية ... وأما محبّة الح<u>واص فهي محبّة خاطفة،</u> تقطع العبارة، وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت، ولا تُعرف إلا بالحيرة والسكوت". (ابن العريف، النفائس ومحاسن المجالس، ص٦٩٦).

قال ابن قيم الجوزية (توفي سنة ٧٥١هـ): "وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحبّ، فوضعوا له قريباً من ستين اسماً وهي: الحُبّة، والعلاقة، والهوى، والصّبوة، والصّبابة، والشّغف، والبقّة، والوبّقة، واللوبّق، واللبّقف، والشّيخ، واللبّقق، والجنّق، واللبّقت، واللبّقب، واللبّقة، والبلابل، والنّباريح، والسّدم، والغَمرات، والوَهل، والشّجن، واللاعج، واللكتِتاب، والوصب، والحُزن، والكَمد، واللّذع، والحُزق، والسّهد، والأرق، واللّهف، والحنين، والاستكانة، والتّبالة، واللّوعة، والفُتون، والجُنون، واللّمم، والحبّل، والرسيس، والمناه، والمخام، والعُرام، والمُيام، والتّبالة، والوكم، والحرة ولا هي من مُوجباته وأحكامه فتركنا ذكرها". (ابن له أسماء غير هذه وليست من أسماته، وإنما هي من مُوجباته وأحكامه فتركنا ذكرها". (ابن

#### ١. الحب:

الحب حُب، قد ذكرناه سابقاً في فصل "تعريف الحب".

## ٢. مَحَبَّة:

قال الله عَالَيْهُ:

## ... وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ 🚍 (١٠١٠ : ٣٩)

(أ) قال الراغب: "والحبة إرادة ما تراه أو تظنّه خيراً، وهي على ثلاثة أوجه: عبّة للَّدَّة كمحبة الرجل المرأة ومنه: وَيُطّعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبّهِ مِسْكِينًا... والإسان، ١٧٠٠ وعبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به، ومنه: وَأُخْرَىٰ تُحِبُونَهَا لَنَصْرُ مِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي (المند، ١٦٠١)، ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم، وربما فُسِّرت الحبّة بالإرادة في نحو قوله على المعلم فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ... (التربة، ١٠٥١) وليس كذلك، فإن المحبّة أبلغ من الإرادة كما تقدّم آنفاً، فكل محبّة إرادة، وليس كل إرادة محبة " ١٠٠١.

(ب) وقال ابن منظور: "والحبة أيضاً: اسم للحب "١٧١.

(ج) وقال الزبيدي ١٧٠: "والحب: الوداد والمحبة " ١٧٠.

نستخلص من مراجعة كتب اللغة في مادة "حب" الفرق بين معنى الحبّ والمحبة، بأن الحبّ أبلغ من المحبّة وأقوى وأعلى بدرجات، قال ابن منظور: "والحُبُ الوداد والمحبة، وكذلك الحبّ بالكسر"، (ابن منظور، لسان العرب، ٢٨٩/١). وذكر الإمام الراغب في المفردات أن معنى الحبّ بكسر الحاء هو "من فَرَطَ حُبُه"، وقال الرازي في مختار الصحاح: "والحب أيضاً المحبّة وكذا الحبّ بالكسر، والحبّ أيضاً الحبيب". وعرّفوا الحبّة بأنها: "إرادة

۱۷۰ المفردات، ص۱۱۲.

١٧١ لسان العرب، ١/ ٢٨٩.

١٧٢ تاج العروس، ١/ ٣٩١.

١٧٣ مسألة: هل "الحب" و "المحبة" نفس الشيء؟

### ٣. الاستحباب:

قال الله عَالا:

ذَلِكَ بِأَنْهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْاَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﷺ الله المعلى ١٠٧: ١٠٠:

(ب) وقال ابن منظور: "واستحبَّه كأحبُّه، والاستحباب كالاستحسان " ٧٠٠٠.

(ج) وقال الزبيدي ٧٠٠: "واستحبَّه كأحببته، والاستحباب كالاستحسان " ٧٠٠.

ما تراه أو تظنه خيراً " وهي كما ذكروها من ثلاثة أوجه: محبّة للذة، ومحبة للنفع، ومحبة للفضل، أما الحبّ كما يظهر من كلامهم فهو للذات نفسها. فيتبين من هذا كله أن كلمة "الحب" أقوى وأرفع من كلمة "الحبة ".

على أن بعض المفسرين ذكروا أن معنى قوله ﷺ ... وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِنِي ... (طه٠٢٠،٢٠) هو أن الله ﷺ ألقى على سيدنا موسى ﷺ مسحة جمال خاصة تجعل من رآه من الناس يجبونه، قال الفخر الرازي: "وألقيت عليك محبّة حاصلة مني واقعة بخلقي فلذلك أحبّتُك امرأة فرعون حتى قالت: ... وأرت عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا يَقْتُلُوهُ ... (الفصم ١٨٠، ١٩٠)، ويروى أنه كانت على وجهه مسحة جمال وفي عينيه ملاحة لا يكاد يصبر عنه من رآه ... قال القاضي: .. والمراد أن ما ذكرناه من كيفيته في الخِلقة يُستَّحلي ويُغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته فسهل الله ﷺ له منهما في التربية ما لا مزيد عليه ". (الفخر الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، ٨/ ٤٤). وفي هذه الحالة أيضاً فإن الحبّة درجة دون الحبّ، لأن الحبّة من الناس أدنى من حبّ الله ﷺ والله أعلم.

١٧٤ المفردات، ص ١١٣.

١٧٥ لسان العرب، ١/ ٢٨٩.

١٧٦ تاج العروس، ١/ ٣٩٢.

## ٤. الرحمة:

وقد ذكرناها سابقاً في فصل "الله عَلا والحب".

قال الله عَلاني:

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَىتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الروبو٠٠)

وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ (مود١١٠٠)

(أ) قال الراغب: "والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجرّدة وتارة في الإحسان المجرّد عن الرقّة، نحو: رَحم الله فلاناً، وإذا وُصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرّد دون الرقّة، وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميين رقّة وتعطف " ١٧٨.

(ب) وقال ابن منظور: "الرحمة الرقّة والتلطف ... والرحمة في بني آدم عند العرب: رقّة القلب وعطفه، ورحمة الله: عطفه وإحسانه ورزقه "١٧٩.

(ج) وقال الزبيدي: "الرحمة: الرِّقَّة، ... وقال الحرالي: الرحمة نحلة ما يوافي المرحوم في ظاهره وباطنه، أدناه كشف الضر وكف الأذى، وأعلاه الاختصاص برفع الحجاب " ١٨٠٠.

١٧٧ مسألة: كيف يعتبر "الاستحباب" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للاستحباب أنه تحرِّي الإنسان في الشيء لكي يجبه وقد جاء في كلام ابن حزم حيث قال: "فترى الناظر لا يطرف، يتنقَّل بتنقل المحبوب، وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٣).

۱۷۸ المفردات، ص ۱۹۷.

١٧٩ لسان العرب، ١٢/ ٢٣٠.

١٨٠ تاج العروس، ١٦/ ٢٧٤.

## ٥. الرأفة:

قال الله عَلا:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَ'حِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الور،٢٤)
٢:)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ البَونَهِ ١٢٨٠)

(أ) قال الراغب: "الرأفة الرحمة وقد رَؤُف فهو رَؤُف ورؤوف ... قال ﷺ: ... وَلاَ تَأْخُذُنُّكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِين اَللَّهِ ... " ١٨١ .

(ب) وقال ابن منظور: "الرأفة الرحمة، وقيل: أشدّ الرحمة ... ومن صفات الله على الرقوف وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه والرأفة أخص من الرحمة وأرق " ١٨٢.

(ج) وقال الزبيدي ١٨٠: "والرأفة: أشد الرحمة أو أرقها كما في الصحاح، والذي في المجمل: أنها مطلق الرحمة وأخص ولا تكاد تقع في الكراهية، والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة. وقال الفخر الرازي: الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة ... وما يستدرك عليه: الرؤوف من الأسماء الحسني هو

۱۸۱ المفردات، ص ۱۸۹.

١٨٢ لسان العرب، ٩/ ١١٢.

۱۸۳ تاج العروس، ۲۲۱/۱۲.

#### غازي بن محمد بن طلال

الرحيم لعباده العطوف عليهم بألفاظه، وتراءَفَ الوالد بولده " ١٨٠٠.

## ٦. الوُد:

قال الله عَلانِ:

## إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم ١٩: ١٩)

(أ) قال الراغب: "الوُدُّ: محبّة الشيء وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين، على أن التمني يتضمن معنى الود، لأن التمني هو تشهي حصول ما تودّه " ١٨٠٠.

(ب) وقال ابن منظور: "الود مصدره المودة. وقال ابن سيده: الودّ الحبّ يكون في جميع مداخل الخير "١٨٠.

(ج) وقال الزبيدي: "الودّ والوداد الحبّ والصداقة، ثم استعير للتمني، وقال ابن سيده: الودّ الحبّ يكون في جميع مداخل الخير " ١٨٠٠.

#### ٧. المودّة:

قال الله عَلانِ:

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَىتٍ لِقَوْمِرِيتَفَكَّرُونَ ۞ (الروب:٢١:٢٠)

نستخلص من كلام العلماء أعلاه وتعريفهم للرأفة أنها: أخصّ من الرحمة وأرقّ، والرحمة رقة تقتضي الإحسان والعطف، وعادة تتلازم الرقة مع الحبّة لأنه يبعد أن يرأف الإنسان بمن يكرهه ولا يحبه، بل إن المحبوب للقلب تجد له في القلب رحمة ورأفة.

١٨٤ مسألة: كيف تعتبر "الرأفة" نوعاً من أنواع الحب؟

١٨٥ المفردات، ص ٥٣٢.

١٨٦ لسان العرب، ٣/ ٤٥٣.

۱۸۷ تاج العروس، ٥/ ٣٠٤.

## ... قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ... (المورى، ٢٢: ٢٢:

(أ) قال الراغب: "وفي المودّة التي تقتضي الحبّة المجرّدة ... قُل لَّا أَسْئَلُكُرُ عَلَيْهِ الْجَرَّا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ... قال بعضهم مودّة الله لعباده هي مراعاته لهم "^^\. (ب) وقال ابن منظور: "الودّ مصدره المودة ... وقيل إنّها سمّيت بالمودّة التي هي الحبة " ^^\.

(ج) وقال الزبيدي: "سميت بالمودّة التي هي الحبة "١٩٠٠.

## ٨. الوداد:

قال الله عَالَة:

لَّا يَحَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمْ أَوْلَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِمُ الْإِيمَىنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ جَبِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَلْإِيمَىنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ جَرِّي اللهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِبِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلْمُلْحُونَ ﴿ وَالْمِيلَ وَلِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلْمُلْحُونَ ﴿ وَالْمُولِينَ اللهِ هُمُ ٱلْمُلْحُونَ ﴿ وَالْمِينَ وَلِيكَ وَرَبُ اللهِ أَلْمَ إِنْ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلْمُلْحُونَ ﴿ وَالْمِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

(أ) قال الراغب: "الود محبّة الشيء ... وقوله على: لا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ الكفار وعن وَالْيَوْمِ اللهُ الكفار وعن مظاهرتهم " ١٩١١.

(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن الأنباري: الوَدُودُ في أَسماءِ الله عز وجل

۱۸۸ المفردات، ص ۱۷ ٥.

١٨٩ لسان العرب، ٣/ ٤٥٣.

۱۹۰ تاج العروس، ٥/ ٣٤.

۱۹۱ المفردات، ص ۱۹۸.

الحجبُّ لعباده من قولك وَدِدْت الرجل أَوَدّه ودًا ووداداً وَوَداداً "١٩٢.

(ج) قال الزبيدي: "ودَادَةٌ بكسر الواو كما صرَّح به ابنُ السيد في المثلّث وحكى غيرُهم فيه الضَّمَّ أيضاً فيكون مُثَلَّقاً كالودِّ الودادِ قاله شيخُنا. قلت: وفي الأَفعال لابنِ القطّاع: وَدِدْتُ الشيءَ وُدًّا وودًّا: أَحبَبْتُه ولو فَعل الشيءَ ودَادَةً أي تَمنَّيْتُه هذا كلامُ العَرب ووَادَّ فُلانٌ فُلاناً ودَاداً وودَادةً وودَادةً وودَادةً فِعْل الاثنين. فظهرَ منه أن الوداد بالكسر والودادة والودادة بالفتح والكسر مصدرُ وادَّه أي باب المُفاعَلة " ١٩٢ .

## ٩. الإرادة:

قال الله عَلاه:

وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَكَرَبَّصْ َ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَيْقَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓأ إِصْلَنَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ

#### 📆 (البقرة،٢ :٢٢٨)

(أ) قال الراغب: "والإرادة في الأصل قوّة مركّبة من شهوة وحاجة وأمل، وجُعِلَ اسماً لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يُفْعَل، والمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد... قال على: ...هي رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي ... وقال على: ... تُرَاوِدُ فَتَنها عَن نَفْسِهِ ... " أما المراه من المراه ال

(ب) وقال ابن منظور: "وأراد الشيء أحبَّه وعُنِيَ به "١٩٠.

١٩٢ لسان العرب، ٣/ ٤٥٣.

١٩٣ تاج العروس، ٢/ ٥٢٩.

۱۹۶ المفردات، ص ۲۰۱–۲۰۷.

١٩٥ لسان العرب، ٣/ ١٩١.

(ج) وقال الزبيدي ١٩٠٠: " قال ثعلب: الإرادَةُ تكون محبّة وغير محبة " ١٩٠٠.

### ١٠. الشغف:

قال الله علا:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنهَا عَن نَفْسِهِ - ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ۗ إِنَّا لِنَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ (رسند ٢٠٠١)

(أ) قال الراغب: "شغفها حباً أي أصاب شغاف قلبها أي باطنه "١٩٨.

(ب) وقال ابن منظور: " الشَّغَاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب وسويداؤه ... وشغفه الحبّ يشغفه شَغْفًا وشَغَفًا وصل إلى شغاف قلبه، وقرأ ابن عباس قد شغَفها حباً قال: دخل حُبُّه تحت الشَّغاف " ١٩٩ .

(ج) وقال الزبيدي: "وفي الصِّحاحِ: شَعَفَهُ الحبّ أَي: بَلَغَ شَعَافَهُ، قلتُ: وهو قَوْلُ ابنِ السِّكِيتِ وقال الفَرَّاءُ: أَي خَرَقَ شَعَافَ قَلْبِهِ وقَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ: قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا قال: دَخَلَ حُبُّهُ تَحْتَ الشَّعافِ وقال اللَّيْثُ: أَي أَصابَ حُبُّهُ شَعَافَهَا "".

نستخلص مما قاله العلماء أعلاه في تعريف الإرادة المقترنة بالحجبة أن الإرادة كما قال ابن منظور: "أراد الشيء أحبه وعني به". وفي ذلك يقول ابن حزم:

١٩٦ تاج العروس، ٢/ ٣٥٨.

١٩٧ مسألة: كيف تعتبر "الإرادة" نوعاً من أنواع الحب؟

<sup>&</sup>quot;تجد الححب يستدعي سماع اسم من يحب ويستلذ الكلام في أخباره ويجعلها هجيراه (أي: دأبه وعادته) ... فلو أمكن الححب ألا يكون حديث في مكان يكون فيه إلا دُكِر من يحبه لما تعدّاه". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٥-١٦).

۱۹۸ المفردات، ص ۲۶۳.

١٩٩ لسان العرب، ٩/ ١٧٩.

۲۰۰ تاج العروس، ٦/ ١٥٧.

## ١١. الهوى:

قال الله عَلا:

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُأَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ (اللسفة: ٧٠)

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ مُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﷺ (الفرقان،٢٥)

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَشْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُر مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَهُوى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﷺ (النجم٣٠٠ ٢٣٠)

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِيرِ َ ظَلَمُواْ أَهُوَا ءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﷺ (الروم،٢٩:٣٠)

(أ) قال الراغب: "الهوى ميل النفس إلى الشهوة، وقيل سُمِّيَ بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية "٢٠١.

(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن سيده: الهوى العشق يكون في مداخل الخير والشر" ٢٠٢.

(ج) وقال الزبيدي: "والهوى بالقصر العشق، وقال الليث: هوى الضمير، وقال الأزهرى: هو محبّة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه ومنه قوله على الشيقي النّفس عَنِ اللّهوى " (الناوعات ١٠٠١) أي عن شهواتها وما تدعو إليه من المعاصي، قال ابن سيده: يكون في مداخل الخير والشر، وقال غيره: من تكلّم بالهوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى ينعت بما يخرج معناه كقولهم هوى حسن وهوى موافق للصواب " ٢٠٠٣.

۲۰۱ المفردات، ص ۵۶۸.

۲۰۲ لسان العرب ،۱۵/ ۳۷۳.

٢٠٣ تاج العروس، ١٠/ ٤١٥.

## ١٢. الاستهواء:

قال الله عَلانَ:

(ب) وقال ابن منظور: "واسْتَهُوتُه الشياطينُ ذهبت بهَواه وعَقْله وفي التنزيل العزيز "كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُه ٱلشَّينطِينُ" وقيل اسْتَهُوتُه استَهامَتْه وحَيَّرتُه وقيل زيَّنت الشياطينُ له هَواه حَيْرانَ في حال حيرته ويقال للمُسْتَهام الذي استَهامَتْه الجنُّ اسْتَهُوته الشياطينُ هَوَتْ به وأَدْهَبتْه جعله الجنُّ اسْتَهُوي وجعله الزجاج من هَوِي يَهْوَى أَي زيَّنت له الشياطينُ هَوَتْ .. هَواه " نَنْ

(ج) وقال الزبيدي: "وقوله ﷺ: ... كَالَّذِى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ... أي ذهبت بهواه وعقله، وقال القتيبي: أي هوت به وأذهبته، جعله من هوى يهوي، أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه وهذا قول الزجاج جعله من هوى يهوى "٢٠٦.

## ١٣. الغوى:

قال الله غَلالة:

۲۰۶ المفردات، ص ۵۶۸.

٢٠٥ لسان العرب، ١٥/ ٣٧١.

٢٠٦ تاج العروس، ١٠/ ٤١٥.

# وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ 💼 (الشعراء ٢٦٤)

(أ) قال الراغب: "قيل معنى غوى فسد عيشه من قولهم غُويَ الفصيل وغُوَى نحو هَوىَ وهَوَى "٢٠٠٠.

(ب) وقال ابن منظور: "وقوله ﷺ: ... وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ... قيل في تفسيره الغاوون الشياطِينُ وقيل أيضاً الغاوُونَ من الناس قال الزَّجَّاج والمعنى أَنَّ الشاعرَ إذا هَجَا بما لا يجوزُ هَوِيَ ذلك قَوْمٌ وأَحَبُّوه فهم الغاوون "٢٠٨.

(ج) وقال الزبيدي ٢٠٠٠: "وقوله على: ... وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ... جاء في التفسير: أي الشياطين أو من ضل من الناس أو الذين يحبون الشاعر إذا هجا قوماً بما لا يجوز، نقله الزَّجَّاج، أو يحبونه لمدحه إياهم بما ليس فيهم ويتابعونه على ذلك "٢٠٠.

# ١٤. الهُم:

قال الله عَلالة:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - فَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَن رَبِهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِسِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ السُّو

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للغواية وخاصة عند تفسيرهم لقوله ﷺ: وَالشُّعَرَاءُ يَشَعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ۚ النحراس المعتمل الله الشاعر إذا هجا بما لا يجوز هوى ذلك قوم وأحبوه " كما يقول ابن منظور، إذا يظهر من هذا أن الغواية نوع من أنواع الحبّ وهي أن يجب بعض الناس الشاعر إذا هجا قوماً بما لا يجوز، أو يحبون هذا الشاعر لمدحه إياهم، كما يقول الزبيدي في تاج العروس. (الزبيدي، تاج العروس، ٢١٧٣).

۲۰۷ مفردات، ص ۳۶۹.

۲۰۸ لسان العرب، ۱۵/ ۱٤۰.

۲۰۹ تاج العروس، ۱۰/۲۷۳.

٢١٠ مسألة: كيف تعتبر "الغواية" نوعاً من أنواع الحب؟

(أ) قال الراغب: "والهم ما هممت به في نفسك "١١١.

(ب) وقال ابن منظور: "وسئل ثعلب عن قوله ﷺ: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمْ بِمَا لَوْلاً أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِهِ ... ، قال: همت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك، وهم يوسف عليه السلام بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها فبين الهمتين فرق ... وقال أبو عبيد: هذا على التقديم والتأخير كأنه أراد: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها "٢١٢.

(ج) وقال الزبيدي: "والهم ما هم به في نفسه أي نواه وأراده وعزم عليه وسئل ثعلب عن قوله علله وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِم وَهَمَّ مِهَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرْهَنَ رَبِهِم ... قال همّت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك وهم يوسف السلام بالمعصية ولم يأت بها ولم يصر عليها فبين الهمين فرق وقال أبو حاتم عن أبي عبيدة هذا على التقديم والتأخير كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم يها "٢١٣.

#### ١٥. الرغب:

قال الله عَلالة:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ أَقُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْقِسَاءِ ٱلْقِيسَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

۲۱۱ المفردات، ص ٥٤٥.

٢١٢ لسان العرب، ١٢/ ٦٢٠.

٢١٣ تاج العروس، ٩/ ١٠٩.

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسۡرِعُونَ ٱلۡخَيۡرَاتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِيرِ ۚ ۞ (النِيا١١٠٠)

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۚ ﴿ النوبَهُ ٤٠٠)

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبِ ٥٤ (السرح ٩٤٠)

(ب) وقال ابن منظور: "رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبة إِذَا حَرَصَ على الشيءِ وطَمِعَ فيه، والرَّغْبة السُّؤالُ والطَّمَع وأَرْغَبَنِي في الشَّيءِ ورغَّبَنِي بمعنى ورَغَّبه <u>أَعْطاه</u> ما رَغِبَ " ٢٠٠.

(ج) وقال الزبيدي: "رغب فيه: ... أراده، ورغب إليه:... ابتهل "٢١٦.

# ١٦. التقارب، المُقارَبة، القُرب:

قال الله عَالَيْهُ:

وَنَندَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ (مريم،١٩٠)

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلِّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِبِكَةُ ٱلْقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ السَاء: ١٧٢:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ۖ وَلَتَجِدَنَّ

٢١٤ المفردات، ص ١٩٨.

٢١٥ لسان العرب، ١/ ٤٢٢.

٢١٦ تاج العروس، ١/٣٧٣.

أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَّرَىٰ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ (اللهذه: ٨٢)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ ﴿ (البَرْمَ ١٨٦: ١٨٦)

(أ) قال الراغب: "القرب والبعد يتقابلان، ... ويستعمل ذلك في المكان وفي الزمان وفي النسبة وفي الحَظْوَة والرعاية ... في الحظوة: الملائكة المقربون، وقال في عيسى المناخذ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين... "٢١٧.

(ب) وقال ابن منظور: "وفي الحديث مَنْ تَقَرَّب إِلِيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلِيه ذِراعاً المرادُ بِقُرْبِ العَبْدِ مِنَ اللَّه عز وجل القُرْبُ بالذَّكْر والعمل الصالح لا قُرْبُ الذَاتِ والمكان لأن ذلك من صفات الأجسام والله يَتعالى عن ذلك ويَتَقَدَّسُ والمراد بقُرْبِ الله عَلَيْ من العبد قُرْبُ نعَمِه وألطافه منه ويرُّه وإحسائه إليه وتَرادُف مِنَنِه عنده وفَيْضُ مَواهبه عليه "٢١٨.

(ج) وقال الزبيدي: "والتَّقَرُّبُ: التَّدَنِّي إلى شَيءٍ والتَّوَصُّلُ إلى إِنسان بقُرْبَةٍ أَو يحَقِّ. والإِقْرَابُ: الدُّنُوُّ. يُقال: قَرَبَ فُلاَنٌ أَهلَهُ قُرْبَاناً إِذا غَشِيَهَا "٢١٦.

## ١٧. الغرام:

قال الله عَالات:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللهِ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ النَّوَانِ ١٠٠: ٢٠)

إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ 💼 (الواقعة،٥٦ :١٦)

۲۱۷ المفردات، ص ۳۹۸.

٢١٨ لسان العرب، ١/ ٦٦٧.

٢١٩ تاج العروس، ١/ ٤٢٥.

- (أ) قال الراغب: "قال ﷺ: ... إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا '٢٠، من قولهم هو مُغرم بالنساء أي يلازمهن ملازمة الغريم " ٢٠٠.
- (ب) وقال ابن منظور: "والغَرامُ اللازم من العذاب والشرُّ الدائم والبَلاءُ والحبّ والعشقِ وما لا يستطاع أَن يُتَفَصَّى منه " ٢٢٢.
- (ج) وقال الزبيدي: "الغرام الولوع، وقد أغرم بالشيء أي أولع به، ... والمغرم كمكرم أسير الحبّ ومثقل الدّين، والمراد بالحب حبّ النساء كما هو نص أبي عبيدة " ٢٢٢.

## ١٨. الهيام:

قال الله عَلان:

## أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 💼 (النعرا،٢١٠)

(أ) قال الراغب: "يقال رجل هيمان وهائم شديد العطش، وهام على وجهه ذهب، والهيام داء يأخذ الإبل من العطش ويضرب به المثل فيمن اشتد به العشق، وهام ذهب في الأرض واشتد عشقه وعطش " ٢٢٠.

(ب) وقال ابن منظور: "والهُيامُ كالجنون وفي التهذيب كالجنون من العشق ... والهائم ... الذاهبُ على وجهه عِشْقاً هامَ بها هَيْماً وهُيوماً وهِياماً

٢٢٠ قال القرطبي في تفسير قوله ﷺ إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ (الفرقان،١٥٠: ١٥٠): "أي لازماً دائماً غير مفارق، ومنه سُمِّي الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به ". (تفسير القرطبي، ١٣/ ٧١).

۲۲۱ المفردات، ص ۳٦٠.

۲۲۲ لسان العرب، ۲۲/ ۳۳۲.

۲۲۳ تاج العروس، ۹/۳.

٢٢٤ المفردات، ص ٥٤٧.

وهَيَماناً وتَهْياماً " ٢٢٠.

(ج) وقال الزبيدي: "والهيام بالضم كالجنون من العشق وهو مجاز وقد هام على وجهه يهيم ذهب من العشق " ٢٢٦ .

## ١٩. الخُلَّة:

قال الله علا:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ الساء ١٢٥٠)

ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ الزَّرْف، ١٧: ١٧:

يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ (المِنهَ: ٢٥٤١)

(أ) قال الراغب: "والخُلَّة المودَّة، إما لأنها تتخلَّل النفس أي تتوسّطها وإما لأنها تُخِلُّ النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية، وإما لفرط الحاجة إليها، يقال منه: خاللته مخالَّة وخلالاً فهو خليل ... فإن الخُلَّة من تخلل الودّ نفسه ومخالطته كقوله: قد تخللت مسلك الروح مني وبه سُمِّي الخليل خليلاً "٢٧٠. (ب) وقال ابن منظور: "والخِلُّ الودّ والصَّدِيق ... الخُلَّة بالضم الصداقة والمحبة التي تخلَّلت القلب فصارت خِلالَه أي في باطنه والخَلِيل الصَّدِيق فَعِيل بعني مُفاعِل وقد يكون بمعني مفعول قال وإنجا قال ذلك لأن خُلَّته كانت مقصورة على حبّ الله ﷺ فليس فيها لغيره مُتَسَع ولا شَرِكة من مَحابً الدنيا والآخرة وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب ولا اجتهاد فإن الطباع الدنيا والآخرة وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب ولا اجتهاد فإن الطباع

٢٢٥ لسان العرب، ٢٢/ ٢٢٦.

٢٢٦ تاج العروس، ٩/ ١١٢.

۲۲۷ المفردات، ص ۱۵۳.

غالبة وإنِما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أَجمعين " ٢٢٨.

#### ۲۰. الصداقة:

وقد ذكرناها سابقاً في فصل "حب الآخرين".

قال الله عَلاه:

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُريضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُوتِ الْمُهَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمُهَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمُهَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمُهَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمَهِتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمُعَتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ مَلَاكُتُم مَّالَكُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠١: ٢٦٠١)

۲۲۸ لسان العرب، ۲۱۱/۱۱.

۲۲۹ تاج العروس، ٧/ ٣٠٨.

(أ) قال الراغب: "والصداقة صدق الاعتقاد في المودّة وذلك مختصّ بالإنسان دون غيره " ٢٠٠٠.

(ب) وقال ابن منظور: "والصَّداقةُ مصدر الصَّدِيق واشتقاقه أنه صَدَقَه المودَّة والنصيحة والصَّدِيقُ المُصادِقُ لك والجمع صُدَقاء وصُدْقانٌ وأَصْدِقاء وأَصادِقُ "٢٢١.

(ج) وقال الزبيدي: "والصَّدِيق كأمِير: الحَبيبُ المُصادِقُ لكَ يُقال ذلك للواحِدِ والجَمْع والمُؤتّثِ " ٢٢٢.

#### ٢١. الصحبة:

وقد ذكرناها سابقاً في فصل "حب الآخرين".

قال الله عَلانة:

(أ) قال الراغب: "الصاحب الملازم، إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً، بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل، أو بالعناية والهمة ... ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته " ٢٣٣ .

(ب) وقال ابن منظور: "يقال صاحب وأصْحاب كما يقال شاهِد وأشهاد

۲۳۰ المفردات، ص ۲۷۸.

۲۳۱ لسان العرب،۱۹۳/۳۹۰.

۲۳۲ تاج العروس، ٦/ ٤٠٤.

۲۳۳ المفردات، ص ۲۷۵.

(ج) وقال الزبيدي "٢٠ " صحبه ... عاشرة ... والصُّحْبَة مَصْدَر قُولِك : صَحِب يَصْحَب مُصُدر وَقُولِك : صَحِب يَصْحَب مَحْبَة . وقالوا: في النِّسَاء: هُنَّ صَوَاحِب يُوسُف . وحَكَى الفَارسِيُّ عَنْ أَبِي الحَسَن هُنَّ صَوَاحِبات يُوسُف . جَمَعُوا صَوَاحِب جَمْع السَّلاَمة . والصَّحَابة بالكَسْر : مَصْدَر قُولك صَاحَبك الله وأَحْسَن صِحَابَتك وهُو مَجَاز . واسْتَصْحَبَه : دَعَاهُ إِلَى الصُّحْبَة . ولازَمَه وكُلُّ ما لأزَم شَيْئاً فَقَد اسْتَصْحَه "٢٦".

٢٣٤ لسان العرب، ١/ ٥١٩.

٢٣٥ تاج العروس، ١/ ٣٣٢.

٢٣٦ مسألة: كيف تعتبر "الصحبة" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص من تعاريف العلماء أعلاه للصحبة أنها تعني الملازمة وهي إما أن تكون ملازمة بالبدن أو بالعناية والهمة، وقالوا في اللغة عن النساء: "هن صواحب يوسف" أي اللاتي أحببنه، ولذا قال ابن حزم في هذا:

<sup>&</sup>quot;فإنك بينما ترى المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يُقْدَرُ يصلح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل ولا ينجبر عند الحقود أبداً، فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أجمل الصُّحبة، وأهدرت المعاتبة، وسقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة والمداعبة، هكذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يخالجك شك ولا يداخلك ريب البتة ولا تتمار في أن بينهما سراً من الحبّ دفيناً ". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص ١٥).

#### ٢٢. الإيثار:

قال الله عَلاني:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَلْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَلُو وَنَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْلُونَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿ ﴿ (يوسف،١٢: ٩١:)

بَلَ تُؤَثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا 💣 (الأعلى،١٦: ٨٧)

(أ) قال الراغب: "المآثر ما يروى من مكارم الإنسان، ويستعار الأثر للفضل والإيثار للتفضّل، ومنه آثرته ... والاستئثار التفرُّد بالشيء من دون غيره، وقولهم: استأثر الله بفلان ... تنبيه أنه ممن اصطفاه وتفرَّد تعالى به من دون الورى تشريفاً له " ٢٣٧.

(ب) وقال ابن منظور: "آتُرْتُ فلاناً على نفسي من الإيثار، الأَصمعي: آتُرْتُك إِيثاراً أَي فَضَّلْتُك وفلان أَثِيرٌ عند فلان ودُو أُثْرَة إذا كان خاصّاً "٢٦٨.

(ج) وقال الزبيدي ٢٣٠: "يقال: فلانٌ أَثِيرِي أَي من خُلَصَائِي. وفي بعض الأُصول: أَي خُلْصانِي. وفي أثِيرٌ عند فلان وذو أُثُرةٍ إذا كان خاصًا. رجلٌ أَثِيرٌ: مَكِينٌ مُكْرَمٌ. وفي الأَساس: وهو أَثِيرِي أي الذي أُوثِرُه وأُقَدِّمُه " ٢٠٠٠.

۲۳۷ المفردات، ص ۱۰.

۲۳۸ لسان العرب، ٤/٥.

۲۳۹ تاج العروس، ٣/ ٦.

٢٤٠ مسألة: كيف يعتبر "الإيثار" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للإيثار أن الححب يؤثر محبوبه ويجعله مقدّماً ومُفَضَّلًا عنده على غيره من خاصته وفي هذا يقول ابن حزم:

#### ٢٣. الضلال:

قال الله عَلاه:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنهَا عَن نَفْسِهِ ـ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ۗ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ (وسند ٢٠:١٠)

قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لِهِ سَاءٌ ١٠: ٩٥:

(أ) قال الراغب: "وقال على في يعقوب العلى: ...إنَّك لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ، وقال أولاده: إن أبانا لفي ضلال مبين، إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه، وكذلك: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين "٢٤١.

(ب) وقال ابن منظور: "وقد تطلق الضَّالَّة على المعاني ومنه: الكلمة الحكيمة ضالَّة المؤمن، وفي رواية: ضالَّة كل حكيم، أي لا يزال يَتَطَلَّبها كما يتطلب الرجُلُ ضالَّته "٢٤٢.

(ج) وقال الزبيدي ٢٤٠ "وقالَ الرَّاغِبُ: هوَ العُدُولُ عن الطريقِ المُسْتَقِيمِ وتُضَادُه الهِدَايةُ، قالَ اللهُ عَلَى: "...فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِتَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِتَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا أَ... "(مِن ١٠٨٠١)، ويُقالُ: الضَّلالُ: لِكُلِّ عُدُول عن الحَقِّ عَمْداً كانَ أو كثيراً فَإِنَّ الطَّرِيقَ المُسْتَقِيمَ الذَّي هو المُرْتضَى صَعْبٌ جِداً، ولهذا قال على: «استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا»، ولذا صَحَّ أن يُستَعْمَلَ صَعْبٌ جِداً، ولهذا قال الله الله الله المُستَقِيمُوا ولن تُحْصُوا»، ولذا صَحَّ أن يُستَعْمَلَ

<sup>&</sup>quot;ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٢). وهذا دليل على الإيثار بالحب حيث يقدّمه كما جاء في قوله ﷺ: ... ويُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ... (اختراهه ٩٠٠).

۲٤١ المفردات، ص ۲۹۸.

٢٤٢ لسان العرب، ١١/ ٣٩٠.

٢٤٣ تاج العروس، ٧/ ٢١٠.

لَفْظُهُ فيمَن يكونُ منه خَطَأٌ ما ولذلكَ تُسِبَ إِلَى الأَنْبِياءِ وإِلَى الكُفَّارِ وإِنْ كَانَ بَيْنَ الضّلاَلَيْن بَوْنٌ بَعِيدٌ، أَلاَ تَرَى أَنَهُ قَالَ فِي النّبِيِّ ﷺ: "وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ "(السَّمِ، ١٦٠ :٧٧)، أي غير مُهْتَدٍ لِمَا سِيقَ إِلَيْكَ من النُّبُوَّةِ، وقالَ ﷺ في يَعْقُوبَ السَّيِّ: ... إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ، وقال أولادُهُ: "... إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُعْفِهِ بيُوسُفَ وشَوْقِهِ إليه " نَالْدُ.

### ۲٤. الرضى:

قال الله عَلاني:

قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ هَٰمُ جَنَّتُ جَّرِى مِن حَّتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبُدًا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (الله: ١١٩٠) قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ فَلُنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ رُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ لَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ (العِنَهُ المَالِدَاءُ)

٢٤٤ مسألة: كيف يعتبر "الضلال" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص مما قاله العلماء أعلاه أن معنى الضلال في اللغة هو الشغف بحب المحبوب والشوق إليه، ومنه قوله ﷺ: ...قَدْ شَغَفَهَا حُبًا أَن النَونَهَا في صَلَلِ مُبِينٍ ﴿ (سِف،١١٠) ويتبين بذلك أن الضلال من أنواع الحبّ، قال ابن منظور: "قال الفراء: شغفها حباً أي خرق شغاف قلبها". (ابن منظور، لسان العرب، ١٧٨/٩). فالضلال على هذا منزلة ونوع من الحبّ يصل إلى صميم القلب وشغافه، يقول ابن حزم:

<sup>&</sup>quot;والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادها، ووقفت في انتهاء حدود اختلافها تشابهت، قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهام. فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَل فعل النار ... فنجد الحجين إذا تكافئا في الحبّة وتأكدت بينهما تأكداً شديداً أكثر بهما جدُهما بغير معنى ". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٥).

# يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِيرِ ﴾ ﴿ النينِهِ ١٦:

## وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوٰة وَٱلزَّكُوٰة وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ - مَرْضِيًّا 🚍 (مريم،١٩٠:٥٥)

- (أ) قال الراغب: "يقال: رضي يرضى رضاً فهو مرضي ومرضوٌ، ورضا الله عن العبد هو أن يراه العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهيه "٠٤٠.
  - (ب) وقال ابن منظور: "الرِّضا ضد السَّخط ... قال القُحَيف العُقَيلي: إذا رَضيت عليَّ بنو قُشَير ....... لَعَمرُ اللهِ أعجبني رضاها عَدَّاهُ بعلى لأنه إذا رَضِيت عنه أُحببته وأقبلت عليه "٢٤٦.
    - (ج) وقال الزبيدي: "وأنشد الأخفش ...

إذا رَضيت عليَّ بنو قُشَيرِ ....... لَعَمرُ اللهِ أعجبني رضاها كما في الصحاح. وقال ابن سيده: عَدَّاه بعلى لأنها إذا رضيت عنه أحبَّته وأقبلت عليه ... والرضي كغني الضامن ... ووجد في نسخ التهذيب الضامر، وأيضاً: المُحِبُّ، كل ذلك عن ابن الأعرابي "٢٤٧.

#### ٢٥. الحنان:

قال الله عَالَة:

# وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُواةً وَكَانَ تَقيًّا ﴿ (مريم،١٣: ١٣:

(أ) قال الراغب: "الحنين النزاع المتضمن للإشفاق، يقال: حنت المرأةُ والناقة لولدها، وقد يكون مع ذلك صوت ولذلك يُعَبَّر بالحنين عن الصوت الدال

۲٤٥ المفردات، ص ۲۰۳.

٢٤٦ لسان العرب، ١٤/ ٣٢٤.

٢٤٧ تاج العروس، ١٩/ ٢٦٢.

على النزاع والشفقة أو متصور بصورته وعلى ذلك حنين الجذع ... ولما كان الحنين متضمناً للإشفاق والإشفاق لا ينفك من الرحمة عُبِّرَ عن الرحمة به في نحو قوله عِلا: وَحَنَانًا مِن لَدُنَا... ، ومنه قيل الحنّان المنّان " ٢٤٨ .

(ب) وقال ابن منظور: "الحنّانُ من أَسماء الله على قال ابن الأعرابي الحنّانُ بتشديد النون بمعنى الرحيم قال ابن الأثير الحنّانُ الرحيم بعبادِه ... ومنه قوله على أمّ سلّمة رضي الله عنها وحندها غلامٌ يُسمَى الوليدَ فقال اتَّحَدْتُمْ الوليدَ حَناناً غَيّرُوا اسمَه أي تتَعَطَّفُون على هذا الاسم فتُحِبُّونه "٢٤٦.

(ج) وقال الزبيدي: "الحنَّان كشدًّاد مَنْ يَحِنُّ إلى الشيء ويعطف عليه والحنان اسم الله تعالى فعال من الحنة وهي الرحمة " ٢٠٠٠.

## ٢٦. الإعجاب:

وقد ذكرناه سابقاً في فصل "تعريف الحب".

قال الله عَلا:

وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ۗ أُوْلَتِبِكَ تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَتِبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيْهُمْ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلنَّامِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ

۲٤٨ المفردات، ص ١٣٣.

٢٤٩ لسان العرب، ١٢٩/١٣.

۲۵۰ تاج العروس، ۹/ ۱۸۶.

كَسُبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هَمُ الْعَدُوُّ فَا حَذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَىٰ يُؤَفَكُونَ ﴿ الللهون،٦٣ .

لَّا سَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِينَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَّبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۞ (الاحراب٣٦، ٥١)

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُو عَلَيْكُرْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُو حَمِيكٌ تَجِيدُ ﴿

# قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلِّينَّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١٤٧٢٠(١٠)

(أ) قال الراغب: "العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لا يُعْرَف سببه، ولهذا قبل: لا يصح على الله التعجب إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، ... ويستعار – العجب – للمُونق فيقال: أعجبني كذا أي راقني، ويقال لمن يَرُوقُهُ نفسُهُ فلان معجب بنفسه " ١٠٠٠.

(ب) وقال ابن منظور: "العُجْبُ والعَجَبُ إِنكارُ ما يَرِدُ عليك لقِلَّةِ اعْتِيادِه ... وإِن أُسْنِدَ إِلَى اللَّه فليس معناه من اللَّه كمعناه من العباد ... والعُجْبِ النّي يُحِبُ مُحادثة النساء ولا يأتي الريبة والعُجْبُ والعَجْبُ والعِجْبُ الذي يُحِبُ مُحادثة النساء ولا يأتي الريبة والعُجْبُ والعَجْبُ والعِجْبُ الذي يُعْجِبُه القُعُود مع النساء " ٢٥٢.

(ج) وقال الزبيدي: "وأُعْجِبَ يهِ مَبْنِيّاً للمَفْعُول: عَجِبَ وسُرَّ بِالضَّمِّ من السُّرور كَأَعْجَبَه الأَمْرُ إِذَا سَرَّه "٢٠٢.

## ٢٧. الميل:

وقد ذكرناه سابقاً في فصل "تعريف الحب".

۲۵۱ المفردات، ص ۳۲۲.

٢٥٢ لسان العرب، ١/ ٥٨٠.

۲۵۳ تاج العروس، ۱/۳٦۸.

قال الله علا:

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا

(۲۷: ٤،١ساء)

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالَّهُ عَلَى تَمْيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (الساء: ١٧٩:)

(أ) قال الراغب: "الميل العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين، ويستعمل في الجور ... يُقال مِلت إلى فلان إذا عاونته " ٢٥٠٠.

(ج) وقال الزبيدي ٢٠٠٠: "مالَ إليهِ يَميلُ مَيْلاً ... عَدَلَ وأَقْبَلَ عليهِ ... المَاثلاتُ: يَمِلْنَ إلى الهَوى والغَيِّ عن العفافِ "٢٥٠.

نستخلص من تعريف العلماء اللغويين أعلاه للميل أنه: "العدول إلى الشيء والإقبال عليه" ومن الطبيعي أن نجد الحب يميل إلى محبوبه، فمن مراحل الحبّ التي يمر بها الحجب الميل شيئاً فشيئاً إلى محبوبه، حتى إنه يصبح كما قال ابن حزم:

" فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك، وإن التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه، والإنصات لحديثه إذا حَدّث ... ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه،

٢٥٤ المفردات، ص ٤٧٨.

٥٥٥ لسان العرب، ١١/ ٦٣٥.

٢٥٦ تاج العروس، ٨/ ١٢٢.

٢٥٧ مسألة: كيف يعتبر "الميل" نوعاً من أنواع الحب؟

#### ٢٨. الشهوة:

قال الله عَلانَ:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰ لِلَكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسِّر .ُ ٱلْمَثَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُورِ ِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿

(أ) قال الراغب: "أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك في الدنيا ضربان صادقة وكاذبة، فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة ما لا يختل من دونه، وقد يُسمَّى المشتهى شهوة، وقد يقال للقوة التي تَشْتَهي الشيء شهوة " ٢٥٠٠.

(ب) وقال ابن منظور: "شَهِيتُ الشيء بالكسر ... وشَهِيَ الشيءَ وشَهاهُ يَشْهاهُ شَهْوَةً واشْتَهاهُ وتَشَهّاهُ أَحَبّه ورَغِب فيه "٢٥٩.

(ج) وقال الزبيدي ٢٦٠: "واشتهاه وتشهاه أحبُّه ورغب فيه، وفي المصباح: الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء والجمع شهوات وأشهية " ٢١٠.

وتعمد القعود بقربه والدنو منه، واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه، والاستهانة بكل خطب جليل داع إلى مفارقته والتباطؤ في الشيء عند القيام عنه". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٣).

۲۵۸ المفردات، ص ۲۷۰.

٢٥٩ لسان العرب، ١٤/ ٤٤٥.

٢٦٠ تاج العروس، ١٠/ ٢٠٥.

٢٦١ مسألة: كيف تعتبر "الشهوة" نوعاً من أنواع الحب؟

#### ٢٩. الصِّنا:

قال الله عَلانَ:

قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهَلِينَ 🚭 (يوسف،١٢

(أ) قال الراغب: "صبا فلانٌ يصبو صبواً وصبوةً إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان، قال:...أَصْبُ إِلَيْهَنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهُلِينَ ...، وأصباني فصبوت "٢١٢.

(ب) وقال ابن منظور: "الصَّبْوَة جَهْلَة الفُتُوَّةِ وِاللَّهْوِ من الغُزَل، ومنه التَّصابي والصِّبا صَبَا صَبُواً وصُبُواً وصِبيً وصَباءً "٢٠٣.

(ج) وقال الزبيدي ٢٦٠: "الصبوة جهلة الفتوة، زاد الليث: واللهو من الغزل " ٢٠٠.

نستخلص مما قاله العلماء اللغويون أعلاه في تعريف الشهوة، أن الشهوة هي المشتهى المحبوب المرغوب فيه، فالشهوة إذاً هي الرغبة إلى المحبوب، وفي قول ابن منظور، التالي: "وتشهاه أحبه ورغب فيه" فمعناه: أن المحبوب مشتهى، فالحب يشتهي محبوبه من جهات عدة ومنها أنه يشتهى الجلوس والحديث معه والنظر إليه حتى أنه كما قال ابن حزم:

"والحب أعزّك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاملة، ومقام مستلذ، وعلة مشتهاة لا يودّ سليمها البرء، ولا يتمنى عليلها الإفاقة. يُزيّن للمرء ما كان يأنف منه، ويسهّل عليه ما كان يصعب عنده حتى يجيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة ... وإني لأسمع كثيراً ممن يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء، فأطيل العجب من ذلك، وإن لي قولاً لا أحول عنه: الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٢).

٢٦٢ المفردات، ص ٢٧٤.

٢٦٣ لسان العرب، ١٤/ ٤٤٩.

٢٦٤ تاج العروس، ١٠/٢٠٦.

٢٦٥ مسألة: كيف تعتبر "الصبوة" نوعاً من أنواع الحب؟

## ٣٠. الابتغاء:

قال الله عَلانة:

وَمِرِ ﴾ لَلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ (الغرة، ٢٠٠٠)

أَفْغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَٱلْمَامِهُ ١١٤٠) قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكُوبُ صُلِّ كُلِ مُنَامِهُ وَلَا تَرْبُ كُلِ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَالرَّةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرِجِعُكُم ۗ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ خَنْتَلِفُونَ ﴿ وَالسَامِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

(أ) قال الراغب: "يُقال بَغَيتَ الشيء إذا طَلَبْتَ أكثر ما يجب وابتغيت كذلك ... وابتغيتك أعنتك على طلبه ... " ٢٦٠ ..

(ب) وقال ابن منظور: "بغى الشيء بغواً: نظر إليه كيف هو ... وبغاه بَغياً نظر إليه كيف هو، وبغاه بغياً رقبَهُ وانتظره ... وابتغاه وتبغَّاه واستَبغَاه كل

نستخلص من التأمل في كلام العلماء أعلاه أن معنى الصبا، كما يقول الراغب: "صبا فلان ... إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان"، وقد أوضح هذا ابن حزم في كتابه (طوق الحمامة) وفصَّله فقال واصفاً كيف يفعل الحبّ بصاحبه:

<sup>&</sup>quot; فكم بخيل جاد، وقطُوب تَطلَّق، وجبان تشجع، وغليظ الطبع تطرَّب، وجاهل تأدّب، وتفلِ تزيَّن، وفقير تجمّل، وذي سن تفتَّى، وناسك تفتَّك، ومصون تبدَّل ... ومن علاقاته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد ... وكثرة الغمز الخفي، والميل بالاتكاء، والتعمّد لِمَس ليد عند المحادثة، ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة، وشرب فضلة ما أبقى الحجبوب في الإناء، وتحري المكان الذي يقابله فيه ". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٤-١٥).

٢٦٦ المفردات، ص ٦٥.

ذلك طلبه " ۲۲۷.

(ج) وقال الزبيدي ٢١٠٠ "بغيته أي الشيء ما كان خيراً أو شراً طلبته ... كابتغيته وتبغيته واستبغيته ... وشاهد الابتغاء قوله على: فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ ... وقال الراغب: الابتغاء خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود نحو: ... ٱبْتِغَآءَ رَحْمُةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا ... وقوله على: إلّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ، والباغى: الطالب "٢١٩.

## ٣١. التفضيل:

قال الله عَلانة:

ٱنظُرؒ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴿ ١٧٠١،١٧١

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّرَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ السِراءِ ١٧٠٠)

(أ) قال الراغب: "الفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضلٌ من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات، وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان وعلى

٢٦٧ لسان العرب، ١٤/ ٧٥.

٢٦٨ تاج العروس، ١٩/ ٢٠٤.

٢٦٩ مسألة: كيف يعتبر "الابتغاء" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه لـ"الابتغاء" بأنه: الاجتهاد في الطلب، والحب مجتهد في طلب محبوبه بلا ريب، حتى قال ابن حزم:

<sup>&</sup>quot;ومن آياته مراعاة المحب لمحبوبه، وحفظه لكل ما يقع منه، وبحثه عن أخباره حتى لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة، وتتبعه لحركاته". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص٠٢).

هذا النحو قوله ﷺ: ...وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ... إلى قوله: ... تَفْضِيلاً ... وفضل من حيث الذات كفضل رَجُل على آخر، فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه ... والفضل الثالث قد يكون عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابه ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله ﷺ: وَٱللَّهُ فَضَلَ بَعْضَ فِي ٱلرِّزْقِ ... (انعل 11/2) " . " ... (انعل 11/2) "

(ب) وقال ابن منظور: "وقوله عَلَىٰ: ... وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، قيل تأويله أن الله فضلهم بالتمييز، وقال: ...عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ....، ولم يقل على كل لأن الله عَلَىٰ فضَّلَ الملائكة فقال: وَلَا ٱلْمَلَتِكَةُ ٱلْقَرَّبُونَ ... وفضَّلتهُ على غيره تفضيلاً إذا حكمت له بذلك أو صيَّرتُهُ كذلك " ٢٧١.

(ج) وقال الزبيدي: "الفضْل معروف وهو ضد النقص، ... ورجل فاضِل ذو فضْل ... كثير الفضْل والمعروف والخير والسماح، وهي مفضالة ومُفَضَّلة ذات فضل سمحة، والفضيلة خلاف النقيصة وهي الدرجة الرفيعة في الفضل، والاسم من ذلك الفاضلة ... وفضَّلَهُ على غيره تفضيلاً مَزَّاهُ أي أثبت له مَزيَّة أي خِصلة تميزهُ عن غيره أو فَضَّله حكم له بالتفضيل أو صيَّرهُ كذلك " ٢٧٢.

#### ٣٢. الزنا:

وقد ذكرناها سابقاً في فصل "الحب والزنا"، ويكون في الزنا حبّ أحياناً.

قال الله عَالِيَّة:

۲۷۰ المفردات، ص ۳۸۳.

٢٧١ لسان العرب، ١١/ ٥٢٤.

۲۷۲ تاج العروس، ۸/ ۲۱.

# وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَي ۗ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ (الإسراء١٧٠) ٣٢:

(أ) قال الراغب: "الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي " ٢٧٣.

(ب) وقال ابن منظور: "الزنا يمد ويقصر، زنى الرجل يزني زنِي مقصور وزنا ممدود وكذلك المرأة " ٢٠٠٠.

(ج) وقال الزبيدي ٢٠٠٠: "زنى الرجُل يزني زناً وزناءً بكسرهما ... فَجَرَ، وكذلك المرأة ... قال المُناوي: الزنا ... شرعاً: إيلاج الحشفة بِفَرج مُحَرَّم بعينه خال عن شبهة مشتهى "٢٠٠٠.

#### ٣٣. الحفاوة:

قال الله علا:

۲۷۳ المفردات، ص ۲۲۰.

٢٧٤ لسان العرب، ١٤/ ٣٥٩.

٥٧٠ تاج العروس، ١٩/ ٤٩٧.

٢٧٦ **مسألة:** كيف يعتبر "الزنا" نوعاً من أنواع الحب؟

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للزنا أنه: اتجاه بالحب بين الجنسين الذكر والأنثى إلى مرحلة وحالة مضادة ومعاكسة للشرائع والدين، ولكنه لولا وجود الحبّ والرغبة والزيادة على ذلك بالانسياق وراء الشهوة دون ضوابط لا يحصل الزنا ولا يقع. يقول ابن حزم واصفاً هذه العلاقة:

"وكثيرٌ من الناس يطيعون أنفسهم ويعصون عقولهم ويتبعون أهواءهم، ويرفضون أديانهم، ويتجنبون ما حض الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من العفة وترك المعاصي ومقارعة الهوى، ويخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما يحبه من الشهوة المعطبة فيواقعون المعصية في حبهم .... الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء، وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحب وطال ذلك ولم يكن تئم مانع إلا وقع في شَرَكِ الشيطان واستهوته المعاصي واستفزه الحرص وتغوّله الطمع، وما امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته، حتماً مقضياً وحكماً نافذاً لا محيد عنه البتة". (ابن حزم، طوق الحمامة، ص١٢٠).

# قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ مَا شَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانِ بِي حَفِيًا ﴿ ﴿ مريم،١٩:٠٤)

- (أ) قال الراغب: "الحفيُّ البَرُّ اللطيف قوله ﷺ: ... إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ويقال أحفيتُ بفلان وتحفيَّتُ به إذا عنبتُ بذكرانه " ٢٧٧.
- (ب) وقال ابن منظور: "والحفاوة بالفتح المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية في أمره ... تقول منه: حَفِيتُ بالكسر حفاوةً وتَحَفَيتُ به أي بالغت في إكرامه وإلطافِهِ " ٢٧٨ .
- (ج) وقال الزبيدي: "وتحفى به تَحَفياً واحتفى به: بالغ في إكرامه وأظهر السرور والفرح. يُقال: هو حفي أي بَرٌ مبالغ في الكرامة والتحفي الكلام واللّقاء الحَسَن، وقال الزَجاج في قوله ﷺ: ...إِنّهُ كَانَ بِي حَفِيًا، أي لطيفاً يُقال: حَفي قلان بفلان حِفوةً إذا بَرَهُ وأَلطَفَهُ "٢٧٩.

#### ٣٤. الشفقة:

قال الله خَالِيَّة:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﷺ (الاسلام: ۲۸)

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(أ) قال الراغب: "الإشفاق عناية مختلطة بَخُوف لأن المُشفِق يُحب المُشفَق عليه ويَخَاف ما يلحقه " ٢٨٠ .

٢٧٧ المفردات، ص١٣٢.

۲۷۸ لسان العرب، ۱۸۸/۱٤.

٢٧٩ تاج العروس، ١٩/ ٣٣٠.

۲۸۰ المفردات، ص ۲۶۷.

(ب) وقال ابن منظور: "الشفق الخِيفة ... تقول أنا مُشفق عليك أي أخاف ... والشفقة: رِقَّة من نُصح أو حبّ يؤدي إلى خوف "٢٨١.

(ج) وقال الزبيدي: "الشفقة حِرص الناصح على صَلاح المَنصوح، يُقال: لي عليه شَفقة أي رحمة ورقِة وخوف من حلول مكروه به مع نُصح وقد أشفق عليه أن ينالهُ مكروه ... " ٢٨٢.

### ٣٥. الولاية:

قال الله عَلانِ:

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآوُهُمُ الطَّنُورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۚ أَوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا كَلُورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۚ أَوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُورِنَ ۚ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللللَّاللَّالَالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ (السلت ١١: ٢١:)

(أ) قال الراغب: "الوَلاءُ والتَّوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حُصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، ويُستعار ذلك للقُرب من حيث المكان ومن حيث النِّسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنُّصرة والاعتقاد " ٢٨٣.

(ب) قال ابن منظور: "وقوله ﷺ: "اللهم والرِ من والاه" أي أحبب من أحبب من أحبه ... ووالى فلان فلاناً إذا أحبه " ٢٨٠.

(ج) وقال الزبيدي: "والوليُّ له معانٍ كثيرة: فمنها المُحِبُ، وهو ضد العدو،

۲۸۱ لسان العرب، ۱۸۰/۱۸۰.

۲۸۲ تاج العروس، ۱۳/ ۲۶۶.

۲۸۳ المفردات، ص۵٤۷.

٢٨٤ لسان العرب، ١٥/ ٤٠٩.

اسم من والأه إذا أحبه " ٢٨٠.

#### ٣٦. الصَغي:

قال الله عَلانِ:

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرَفُونَ ﴿ اللَّمَامِ ٢:١١٢)

- (أ) قال الراغب: "الصغو: الميل، يقال: 'صغت النجوم والشمس صغواً: مالت للغروب' ٢٨٦ ".
- (ب) قال ابن منظور: "صغا إليه يصغى ويصغو صَغْواً وصَغُواً وصَغاً مال ... وقال ابن السكيت: 'صغيت إلى الشيء أصغى صُغِيًا إذاً مِلْت وصغوت أصغو صغوا ... قال الله تعالى: "وَلِتَصْغَى إليه أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَصغو صغوا ... قال الله تعالى: "وَلِتَصْغَى إليه أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وصغوه معك وصغوه وصغاه أي ميله معك، وصاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه ويطلبون ما عنده ويغشونه ... وفي حديث ابن عوف: كاتبت أمية بن خلف أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة . هم خاصة الإنسان والمائلون إليه ... وصغا على القوم صغا إذا كان هواه مع غيرهم. " ٢٨٧
- (ج) وقال الزبيدي: "صغى يصغى صغاً: مال ... وصاغيتك الذين يميلون اليك ويأتونك في حوائجهم " ٢٨٠.

۲۸۵ تاج العروس، ۲۰/ ۳۱۰.

٢٨٦ المفردات، صفحة ٢٨٥.

٢٨٧ لسان العرب، مجلد ١٤، صفحة ٤٦١.

۲۸۸ تاج العروس، مجلد رقم ۱۰، صفحة ۲۱۰.

#### ٣٧. الوليجة:

قال الله عَالا:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ۞ (اليهذ ١٦:١٠)

(ب) قال ابن منظور: "ووليجة الرجل: بطانته وخاصته ودخلته؛ وفي التنزيل: "وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً". قال أبو عبيدة: الوليجة البطانة، وهي مأخوذة من ولج يلج ولوجاً ولجة إذا دخل، أي ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة مودة؛ وقال أيضاً: وليجة: كل شيء أولجته فيه وليس منه، فهو وليجة؛ والرجل يكون في القوم وليس منهم، فهو وليجة فيهم، يقول: 'ولا يتخذوا أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله ورسوله '"."

(ج) وقال الزبيدي: "قال أبو عبيدة: الوليجة: البطانة والدخيلة وخاصتك من الرجال، تطلق على الواحد وغيره. وفي العناية في آل عمران: استعيرت لمن اختص بك بدليل قولهم: لبست فلاناً، إذا اختصصته. قلت: فهو إذن مجاز. الوليجة: من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك "٢٩١.

۲۸۹ المفردات، صفحة ۵۳۳.

۲۹۰ لسان العرب، مجلد ۲، صفحة ۳۹۹.

۲۹۱ تاج العروس، مجلد ٦، صفحة ٢٦٢.

### ٣٨. الألفة:

قال الله عَلاني:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم ۗ أَعْدَاءً وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ حَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَأَدْكُرُ اللَّهِ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا لَكُمْ لَهُ اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ لَهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَلْكُولُولُكُمْ لَلْكُلَّا لِكُولُولُكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُولُولُولُولُكُمْ لَلَّهُ لَلْكُلَّالُهُ لَلْكُمْ لَلْكُلْلُكُمْ لَهُ لِللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْكُونَ لَكُونُ لَكُمْ لَلْكُولُونَ لَكُمْ لَهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَا لَكُولُ لَكُمْ لَلْكُولُ لَا لِكُلُولُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكَلِّلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكِ لِلْكُلْلِكُ لِللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لِلْكُلِّلُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِللَّهُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِلْكُلِلْكِلِلْكُلِلْكُلْلِكُ لِلْلَّهُ لَلْكُولُ لِلْلِلْكُلُولُولُولُولُ لَلْلِلْكُلْلِكُلُولُ لَلْكُلْلِلْكُلُولُولُولُكُولُولُولُولُكُمْ لَلْلَّهُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُلِلْكُلْلِلْكُلْلِلْلِلْلَهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْكُولُ لَلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلِلْلَّالِلْلَّهُ لَلْلِلَالِلْلِلْلَالِلْلَلْلِلْلِلْلِلْلَالِلْلِلْلِلْلِلْلَّهُ لَلْلّه

وَإِن يُرِيدُواْ أَن خَنْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ عَوْاللَّهُ أَ هُو الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ عَوْاللَّهُ أَنْ هُو اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَوْاللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ ۚ لِنَاهُمْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ أَلّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنّهُ مَعْزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَلّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنّهُ مَعْزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

(أ) قال الراغب: "والإلْفُ اجتماعٌ من التئام، يقال: ألّفْتُ بينهم، ومنه الأُلْفَةُ، ويقال للمألوف: إلف وآلفٌ، قال تعالى: إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللهُ عرف، ١٠٠٠، وقال لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْرَ َ قُلُوبِهِمْ (الاغال. ٨: ١٠٠). "

(ب) وقال ابن منظور: "إئتَلَفَ الشيءُ: أَلِفَ بعضُه بعضاً، وأَلَّفَه: جمع بعضه إلى بعض، وتَأَلَّفَ: تَنَظَّمَ. والإِلْف: الأَلِيفُ. يقال: حَنَّتِ الإِلْفُ إلى

۲۹۲ المفردات، صفحة ۲۳.

الإلْفِ ٢٩٣.

(ج) وقال الزبيدي: "وفي الحديث ((فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) قال الكسائى يعنى أن يكون بينكما الحبّة والائتلاف " ٢٩٠٠.

米

في الخلاصة، فإن الله على يذكر ثمانية وثلاثين نوعاً من الحبّ في القرآن الكريم. وكل نوع من الحبّ يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى، فلا ترادف في اللغة العربية، ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. وأنواع الحبّ المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: (١) الحب؛ (٢) المحبة؛ (٣) الاستحباب؛ (٤) الرحمة؛ (٥) الرأفة؛ (٦) الوُد؛ (٧) المودّة؛ (٨) الوداد؛ (٩) الإرادة؛ (١٠) الشغف؛ (١١) الموى؛ (١٢) الاستهواء؛ (١١) الغوى؛ (١٤) الممرة؛ (١٥) الرعب؛ (١٦) التقارب، المقاربة، القرب؛ (١٧) الغرام؛ (١٨) الميام؛ (١٩) الحُلّة؛ (٢٠) الصداقة؛ (٢١) الصحبة؛ (٢٢) الإيثار؛ (٢٣) الضلال؛ (٤٢) الرضى؛ (٥٦) الخبنان؛ (٢٦) الإعجاب؛ (٢٧) الميل؛ (٢٨) الشهوة؛ (٢٩) الصغى؛ (٣٧) الولاية؛ (٣٦) الصغى؛ (٣٧) الوليجة؛ (٣٨) الألفة. وربما تكون أنواع أخرى من الحبّ – مثل العبادة والتوقير – ولكن لم نجد دليلاً لغوياً واضحاً يثبت أنها من أنواع الحبّ، وليس مجرّد فعل قد يدخل فيه الحبّ أحياناً.

٢٩٣ لسان العرب، مجلد ٩ ، صفحة ٩.

٢٩٤ تاج العروس، مجلد ٨ ، صفحة ١٨٠.

# الحب في القرآن الكريم ٢٢. الباب الرابع؛ الفصل الثاني:

# مراحل الحب

وصف الله ﷺ في القرآن الكريم مراحل عدة للحب البشري ، وسنقسمها إلى ثلاثة أصناف نذكرها في ثلاثة مطالب:

## المطلب الأول: يتضمن مراحل حبِّ الناس لله ﷺ وحبِّ الناس للناس

نذكر في هذا المطلب مراحل الحبّ التي تتعلّق بحب الناس لله علله، وتتعلّق أيضاً بحب الناس للناس، فهي تتضمّن النوعين فتَعُم علاقة حبّ الناس لله علله وكذلك علاقة حبّ الناس للناس. وهذه المراحل هي ٢٩٠٠:

٢٩٥ وجدنا عند بعض العلماء وصف بعض مراحل الحبّ ، ولكن هذه المراحل غير مبنية على مصطلحات وآيات القرآن الكريم، فلم نذكرها في رسالتنا هذه، وممن ذكر تلك المراحل من العلماء:

قال الأنصاري الهروي (توفي سنة ٤٨١هـ): "والحُبّة هي سمة الطائفة، وعنوان الطريقة، ومعقد النسبة. وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: حبّة تقطع الوساوس، وتلذّ الخدمة، وتسلى عن المصائب. وهي حبّة تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للفاقة. والدرجة الثانية: عبّة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتُلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده. وهي حبّة تظهر من مطالعة الصفات، والنظر في الآيات، والارتياض بالمقامات. والدرجة الثالثة: عبّة خاطفة تقطع العبارة، وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت. وهذه الحبّة هي قطب هذا الشأن، وما دونها محاب نادت عليها الألسن، وادّعتها الخليقة، وأوجبتها العقول". (الهروي، منازل السائرين، ص٩٥-٩٠).

وقال ابن الجوزي (توفي سنة ٥٩٧هـ): "أول ما يتجدد الاستحسان للشخص، ثم يجلب إرادة القرب منه، ثم المودة، وهو أن يود أن لو ملكه، ثم يقوى الود فيصير مجبة، ثم يصير خُلَّة، ثم يصير هوى، فيهوي بصاحبه في محاب المحبوب من غير تمالك، ثم يصير عشقاً، ثم يصير تتيُّماً. والتتيُّم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق، لا يوجد في قلبه سواه، ومنه

## ١. الفراغ:

الفراغ مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس الله على: الناس للناس إلى فراغ مسبق من أي حبّ آخر. يقول الله على:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَرُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ (الاحزب٣٠:٤)

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا اللهِ عَالَمَ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُورَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الفصص ١٠:١٨)

فَإِذَا فَرَغَتَ فَٱنصَبْ ۞ (الشرح،٩٤٠)

### ٢. الفقر:

الفقر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس الله على وحبّ الناس إلى فقر مسبق. يقول الله على:

يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِّي ٱلْحَمِيدُ ﴿ (الطر،٥٥:١٥)

تيْم الله. ثم يزيد التتيم فيصير وَلَهاً، والولَه الخروج عن حد الترتيب، والتعطل عن أحوال التمييز. (ابن الجوزي، ذم الهوى، ص٣٠-٢٣١).

وقال ابن تيمية (نوفي سنة ٧٢٨هـ): "محبة القلب للبشر على طبقات: أحدها العلاقة: وهو تعلق القلب بالمحبوب. ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه. ثم الغرام: وهو الحبّ اللازم. ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم: وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبود، وتيم الله عبد الله فإن الحجب يبقى ذاكراً معبداً مذللاً لمحبوبه. وأيضاً فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبّة أيضاً، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم". (ابن تيمية، التحفة العراقية، ص٨٨).

هَتَأْنتُمْ هَتَوُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَومًا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ عُ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَثَلَكُم ﴿ اللَّهُ الْعَنِيُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال موسى اللَّكِين في القرآن الكريم:

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴿ القصص ٢٨٠)

## ٣. التزيُّن:

التزيُّن مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله عَلا وحبّ الناس لله عَلا وحبّ الناس لله الله الله الله الناس للناس إلى تزيِّن مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يُحبُ. يقول الله عَلا:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ لُ ٱلْمَثَابِ ﴿ المَعَانِهِ ١٤:١٥)

بَلْ ظَنَنُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبْدًا وَزُيِّرِ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَرَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ (التجاءة:١١)

قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَّهُمْ أَجْمَعِينَ 💼 (المعراد ١٥٠)

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمُّ وَلَلِكَنَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَشْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ

ٱلَقِيَهَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ ١٩٦٠ (٢١٢: ٢٠٠٠) وسنشرح هذا الأمر لاحقاً في فصل "مثلث الحب".

### ٤. الإعجاب:

الإعجاب مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى الإعجاب. يقول الله على:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ كَأَبَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً تَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَآحَذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ (الماقون،٦٣٠)

لَّا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ عِبِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۞ (الاحراب،٢٢)٥)

قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيۡكُم ٓ أَهۡلَ ٱلْبَيۡتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿

قُلِّ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلِّحِنِ فَقَالُواْ إِنَّا شَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ (اجن،١٠٧٠) وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحبّ".

٢٩٦ وانظر إلى: الأنعام، ٢ : ٤٣٠؛ الأنعام، ٦ : ١٣٧٠؛ الأنفال، ٨ : ٤٨٤؛ النحل، ١٦٠ : ٣٦٠؛ النمل، ٢٠٠ : ٢٤٠؛ العنكبوت، ٢٩٠ ؛ الأنعام، ٢ : ١٠٨٠؛ النمل، ٢٠٠ : ٤١٠ فصلت، ٤١٠ : ١٥٠ الأنعام، ٣٠٠ : ١٢٠؛ التوبة، ٩ : ٣٧٠؛ يونس، ١٠٠ : ١٢٠؛ الرعد، ١٣٠ ؛ فاطر، ٣٥٠ : ٨٠؛ غافر، ٤٠ : ٤٠٠ عمد، ٤٠٠ : ١٤٠؛ يونس، ١٠٠ : ٢٤٠.

## ه. الحُبّ:

الحُبّ كلمة تستعمل في معنى عام وفي معنى خاص، فهناك مرحلة من مراحل الحبّ هي مرحلة الحبّ. يقول الله ﷺ:

وَمِ. َ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ اللهِ عَمْدِيدُ (١٦٥: ١٦٥)

ففي هذه الآية الكريمة نرى أن كلمة "الحب" تطلق على مراحل متفاوتة من الحبّ وعلى ظاهرة الحبّ بشكل عام، والله أعلم. وقد ذكرناه سابقاً في فصل "أنواع الحب".

## ٦. الرِّضا:

الرِّضا مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس إلى الرِّضا. يقول الله ﷺ:

قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ هَٰمُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْغَظِيمُ ﴿ ١١١١١،١١٥

لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمْ أَوْلَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوهِمُ ٱلْوَلَيْبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ أَوْلَتِبِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُلْلِحُونَ ﴿ رَضِي اللّهُ هُمُ ٱلْمُلْلِحُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ۞ (الينده ٥٠)

يَحُلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِيرِكَ ۞ (العربة:٩٦)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

## ٧. التقرُّب:

التقرُّب مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله عَلَى وحبّ الناس لله عَلَى وحبّ الناس إلى التقرُّب. يقول الله عَلى:

وَنَندَيْنَنهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَنهُ نَخِيًّا ﴿ (مربم،٢٠)

لَتَجِدَنَّ أَشَدً ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبُرُونَ ﴿ (اللهذه ٢٠٠)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

### ٨: الإرادة:

الإرادة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله على وحبّ الناس الله الإرادة. يقول الله على:

وَٱلْمُطلَّقَتُ يَكَرَّبَصِ يَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَنَّةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا سَحِلُ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَنحًا ۚ وَهُونَ مِثْنَ لِالْرَجَالِ عَلَيْنِيْ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ إِصْلَنحًا ۚ وَلَكُن مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنِيْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرّجَالِ عَلَيْنِيْ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ

(البقرة،٢ :٢٢٨)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ۞ (العند١٨:١٨)

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَّ مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيِّءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ (الاسام: ٢٠)

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

### ٩. الابتغاء:

الابتغاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس للناس إلى الابتغاء. يقول الله على:

وَمِرِ ﴾ اَلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللهِ ١٠٠٪

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجِّهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ 👸 (الليل،٢٠: ٩٢٠)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

# ١٠. الرُّغُب:

الرَّغَبُ مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله الرَّغَب. يقول الله على:

وَإِلَىٰ رَبِيكَ فَٱرْغَب 🚭 (الشرح، ٩٤٠)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ لَّ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّنِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ يَتَعَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّنِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُرْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞ (النيا١١٠٠٠) وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

### ١١. الولاية:

الولاية مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله الولاية. يقول الله على:

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِكُتُابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ رَقَ (الاعراف،١٩٦٠)

أَلَّا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ ﴿ (بون ١٦:١٠)

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ

أَنتَ وَلِيَّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

(آل عمران،۳ :۲۸)

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

## ١٢. الخُلَّة:

الخُلَّة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله الحُلَّة. يقول الله ﷺ:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَعَةً وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 💼 (البقرة،٢٥٤٢)

ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ ﴿ الزعرف، ٢٧، ٤٣٠)

وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا 📵 (النساء،٤٠٠)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

## ١٣. الفرح:

الفرح مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى الفرح. يقول الله على:

قُلِّ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا حَجْمَعُونَ عِ (يونس،١٠٠هه)

فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (آل عمران٣:١٧٠)

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُُنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنعُ ﷺ (الرعد،١٢: ٢١:)

فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّ

#### ١٤. السكن:

السكن مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى السكن. يقول الله على:

وَمِنْ ءَايَىٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الروب:٢١)

### ١٥. الرَّجاء:

الرَّجاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله الرَّجاء. يقول الله ﷺ:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَسِنَا غَنفِلُونَ ۞ (ونس١٠:٧)

وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ (الساء: ١٠٤:)

لَّقَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﷺ (الاحواب ٢١: ٢٢:)

وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِرِ جُنَاحُ أَن يَضَعْ َ يَضَعْ َ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَغْفِفْ َ خَيْرٌ لَّهُنَ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ (الدر٢٤٠)

## ١٦. العمل:

العمل مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى العمل. يقول الله على:

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأُهْلِكَ سُوّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (سِنه ١٠: ١٠)

قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتَنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدَتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَغْصَمَ ۖ وَلَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ۞ (سِن ١٠: ٢٢)

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنمِلُونَ 💼 (مود١١:١١١)

### ١٧. الذِّكر:

الذِّكر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله الذِّكر. يقول الله ﷺ:

قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ

(۵۵: ۱۲، یوسف، ۱۲)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ ﴿ (الحزاب:٢١)

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُون ﴿ البِّهِ: ١٥٢:

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُرْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ، (الد،٢٠٠١)

### ۱۸. النجوي:

النجوى مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله النجوى. يقول الله على:

وَنَندَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ السَّابَهُ: ٥٢:

خُّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ َ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ كَبُوَى ٓ إِذْ يَقُولُ ٱلطَّامِهُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ (السرامان: ١٧٠)

### ١٩. الابتلاء:

الابتلاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل الابتلاء في حبّ الناس لله علله وحبّ الناس للناس. يقول الله علله:

هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ ١١:٣٣٠) وَإِذِ ٱبْتَكَىٰۤ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتي

## وَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّيلِمِينَ (البقرة، ٢: ١٢٤)

#### ٠٢. الاطمئنان:

الاطمئنان مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس الله على وحبّ الناس إلى الاطمئنان. يقول الله على:

إِنَّ ٱلَّذِينِ َ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَسِتَا غَنفِلُونَ ۞ (وند،١٠: ٧)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكِّرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكِّرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ (الرعد١٣٠٠) ١٨:

### ٢١. العلم:

العلم مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله العلم. يقول الله ﷺ:

فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّتِ زِدْنِي عِلْمًا ۞ (١١٤: ٢٠١٤)

### ٢٢. المعرفة:

المعرفة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله المعرفة. يقول الله على:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلۡكِتَنبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبْنَاءَهُمۡ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمۡ لَيَكْتُمُونَ ٱلۡذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلۡكِتَنبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبْنَاءَهُمۡ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمۡ لَيَكْتُمُونَ الْمَاتِهُ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴿ السَّنَهُ ١٨٢٠)

وَيَوْمَ حَشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ إِنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ الخيرات ١٣: ١٣:

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى الصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ مَنْ اللّهُ مَن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِلَيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السّلِمَ: ١٠٠١،٠٠٠)

#### ٢٣. المشيئة:

المشيئة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى المشيئة. يقول الله على:

نِسَاؤَكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَى شِعْتُمْ ۖ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَنَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا ٢٢٢:

تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

(الشورى،٤٢ :٢٢)

لَّهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهمٌ ۚ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الزم،٣٤،٣٥

### ٢٤. الخوف:

الخوف مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله الخوف. يقول الله ﷺ:

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ (الاحراد،٧٠٠)

كَافُونَ رَبُّم مِّن فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ أَوْ ١٦٠ (العر ١٦٠)

وَلْيَخْش ٱلَّذِيرِ َ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ۞ (الساء: ١٠)

#### ٢٥. الحزن:

الحزن مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل الحزن في حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله ﷺ:

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَا اللَّا

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ (يوسنه: ٨٤:

تُرْجِى مَن تَشَاءً مِنْهُنَّ وَتُعُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذَٰنَى أَن تَقَرَّ أَعَيُّهُنَّ وَلَا شَخْزَرَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمِا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ (الربنه: ٩٢)

### ٢٢. الألم:

الألم مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل الألم في حبّ الناس لله ﷺ: وحبّ الناس للناس. يقول الله ﷺ:

وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ (الساء: ١٠٤:)

### ٢٧. البُكاء:

البُكاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله على وحبّ الناس الله البُكاء. يقول الله على:

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرَيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءَيِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَدًا وَبُكِيًا ۚ ﴿ ۚ ۚ (مرهما ٥٠٠)

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجَدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ (الربنه: ٩٢)

### ٢٨. التغيير:

التغيير مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس لله على وحبّ الناس إلى التغيير. يقول الله على:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَخْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ

ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أُبْرَئُ

نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ ﴿ (سِن ١٢: ٢٠- ٥٠)

يحصل في الحبّ تغيير بمن يُحِب، فهذه امرأة العزيز، بعدما خانت زوجها، أبت أن تخون يوسف السلام. وكذلك في حبّ الناس لله على يحصلُ تسليم وإنابة، وهذا يعني تغييراً في النفس.

## ٢٩. القبض:

القبض مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل القبض في حبّ الناس لله على وحبّ الناس للناس. يقول الله على:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ ٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ (البند، ۲۵۰)

#### ٣٠. البسط:

البَسط مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل البسط في حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله ﷺ:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ ٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ (الغزة: ٢٤٠٠)

## ٣١. الحاجة إلى الخلوة:

الحاجة إلى الخلوة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس لله ﷺ:

ويلاحظ هنا أن يوسف النه من بعد ما رأى "برهان ربّه"، لم يقل "السجن أفضل إلي "، ولكن قال "السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى "، فنستنبط من هذا أن يوسف الله كان يجبُ أن يدخل السجن لكي يذكر ربّه خالياً ومن غير إزعاج.

### ٣٢. الصبر:

الصبر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس إلى الصبر. يقول الله ﷺ:

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ (سِنه:١٨:١٨)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبِّرٌ هَمِيلُ ۗ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ لِيسَادَا: ٨٢: ٨٢

رَّبُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

#### (۵: ۱۹، مریم) (۵)

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ٬ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ٬ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ٬ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ٬ فُرُطًا ۚ إِنْ التهنيم ١٨٠٠)

## ٣٣. الأمل:

الأمل مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على وحبّ الناس الله على وحبّ الناس الله الأمل. يقول الله على:

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثْنَى وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ يَنْبَنَّى

ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْفَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَايْفَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ (سِنه ١٠٠-٨٠)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﷺ (العِند، ١١: ٤١)

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَغَامُونَ ٢٠ (المجر،٥١٠)

### ٣٤. الغيرة:

الغيرة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس إلى الغيرة. يقول الله ﷺ:

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرُ الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ وَلَاكِنَّ أَكْتَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ وَلَاكِنَّ أَلَا اللَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ وَلَاكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَخَنْ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

... وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (الأعراف،١٤٣)

وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّذِينَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الله الله الله ١٠٠٠)

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَخِّنِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۖ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقُلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ (الاسام: ١١٠) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدِيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ

أُوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّوَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ ١٣: ١٧،١١

## قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَينِ وَلَدُّ فَأَنا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ٢٥ (الزخرف، ١١: ٨١:

يلاحظ هنا أن إخوة يوسف الله غاروا من حبّ أبيهم له. ويلاحظ هنا أن الرسول الله أُمر أن يقول: "فَأَنَا أُوّلُ ٱلْعَبِدِينَ"، وأن موسى الله قال: "وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ"، فنستنبط هنا أنه يحصل عند الرُسل نوع من الغيرة من شدة حبهم لله على والله أعلم. وهل يمكن لنا أن نعتبر نهي الله على عن الشرك به نوعاً من أنواع الغيرة على عباده؟ الله أعلم.

وأخيراً نلاحظ أنه في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، إذا حصل طلاق البينونة الكبرى بين الزوجين، فلا يمكنهما الزواج من بعضهما مرة أخرى إلا إذا تزوجت المرأة من رجل آخر ثم طلّقته (إن أرادت ذلك بالطبع). يقول الله علله:

قَانِ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ، مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُمَا اللّهَ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهَ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا أَن يُقِلَعُهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهَ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهُ الْعَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وهنا نرى كيف تساعد الغيرة (وغيرها من العواطف) على إنعاش الحبّ وسرّه.

### ٣٥. اللِّقاء:

اللَّقاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل اللَّقاء في حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس. يقول الله ﷺ:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِغْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلْقُوهُ ۗ وَنَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (البدر:٢٢٠)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرَفَةً بِيَدِهِ ۚ فَتَعَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ اللّهِ عَالَمُ هُوَ وَالَّذِينَ اللّهِ مَا مُلَقُواْ اللّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَعَ الطّبِرِينَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### ٣٦. المعية:

المعية مرحلة من مراحل الحبّ، وتحصل المعية في حبّ الناس لله ﷺ: وحبّ الناس للناس. يقول الله ﷺ:

خُمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَاللّذِينَ مَعَهُ وَأَشِينَ مَعَهُ وَأَشِينَ مَعَهُ وَأَشِينَا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْنَعُونَ فَضَلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْرَعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَازَرُهُ فَالسَّعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرًاعَ لِيَغِيطَ بِهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السَحِيمَ اللهُ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السَحِيمَ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ ال

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيِّرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنَى عَنكُرٌ فِئَتُكُمْ شَيَّا وَلَوْ كَثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الاندالله ١٩: ١)

### ٣٧. قرّة العين:

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ (الطور،٢٥ :٨٥)

# وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ حِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

## المطلب الثاني: ويتضمّن مراحل حبّ الناس لله ﷺ

نذكر في هذا المطلب مراحل الحبّ التي تتعلّق بحب الناس لله ﷺ (وقد تنطبق أو لا تنطبق على حبّ الناس لبعضهم البعض، ولكن لم نجد هذه المراحل من الحبّ بين الناس في القرآن الكريم)، وهذه المراحل هي:

### ٣٨. الوُدّ:

الوُدِّ مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الوُدِّ. يقول الله على:

إِنَّ ٱلَّذِينِ َ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مريم،١٩: ١٦٠) وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحبّ".

#### ٣٩. الشفقة:

الشفقة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله علله إلى الشفقة. يقول الله على:

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ لَالْمِسُونَ ٢٣: ٥٧:

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحبّ".

### ٤٠. الاستئناس، الأنس:

الاستئناس مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل الاستئناس في حبّ

الناس لله عَلاه. يقول الله عَلاه:

يَتَأَيُّا الَّذِيرَ ، اَمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُونَ النَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيمُ فَالْدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيمُ فَالَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ وَإِذَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِي فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسْعَلُوهُ مَن وَرَآءِ جِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ مَن عَلَى اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَا بَعْدِهِ مَا أَلْكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ مَ أَبَدًا ۚ إِنَّ لَكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلا اللهِ وَلا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَ أَبِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلا اللهِ وَلا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَا لَكُونُ اللّهُ عَظِيمًا ﴿ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مَا اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُولِيلُكُمْ كَانَ عِندَ اللّهُ عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَوْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

### ٤١. السلام:

السلام مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى السلام. يقول الله ﷺ:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٥ (الوافعة ١٥-٢٦)

وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَهِ سِن ١٠٠٠)

سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 👜 (س٥٨: ٣٦٠)

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ اللَّهِ ٢٠:١٠ ٥)

#### ٤٢. الاكتفاء:

الاكتفاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الاكتفاء. يقول الله على:

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِثَمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ (الغزة:١٣٧)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ رُ ۗ وَمُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ر مِنْ هَادِ ﴿ الرَّمِ، ٢٦:٣٩)

### ٤٣. الشُّكر:

الشُّكر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى الشُّكر. يقول الله ﷺ:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا مَعَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَفِصَلُهُۥ ثَلَتُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي ۗ إِنِي تُبْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَالدّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي ۗ إِنِي تُبْتُ اللَّهُ وَإِنّى مِنَ ٱلْمُسْامِينَ ۞ (الاحتلاء: ١٥)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿

## ٤٤: التوكُّل:

التوكُل مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله علله إلى التوكُل. يقول الله علله:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا مُحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ الطلاق،٥٠:٣)

## ٤٥. "انشراح الصدر":

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌ ّلِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرٍ

ٱللَّهِ ۚ أُولَتِيكَ فِي ضَلَل ِ مُّبِينٍ ۞ (الِمر ٢٢: ٢٢) أَلَدَ نَشَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ۞ (السر : ٤٩: ١)

### ٤٦. "لين الجلد":

"لين الجلد" مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى الجلد". يقول الله ﷺ:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْخَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِهَا مَّنَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَهَّمَ أَثُمُ تُلُو يَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَهَمَّمَ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُضَلّلِ اللّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴿ السِّرةِ ٢٣: ٢٣)

### ٤٧. "لين القلب":

" لين القلب " مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى "لين القلب ". يقول الله ﷺ:

### ٤٨. "قشعريرة الجلد":

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِتَبَا مُّتَشَهِها مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ مُخْشَوْنَ رَهَّمَ أَلَهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءً وَمَن ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءً وَمَن

### ٤٩. "وجل القلب":

"وجل القلب" مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله عَلاّ الله عَلاهِ: إلى "وجل القلب". يقول الله عَلاه:

ٱلْمُؤَمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَ شَهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ ۞ (الاندال ٢:٨)

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوٰةِ وَمِمَّاً رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ الجِ ٢٠: ٢٠: ٢٠)

### ٥٠. التبتُّل:

التبتُّل مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى التبتُّل. يقول الله ﷺ:

وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ الرِّمل ١٨: ٧٣)

#### ٥١. الإخبات:

الإخبات مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الإخبات. يقول الله على:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَدِ فَإِلَىٰهُكُرِّ إِلَنهُ وَ'حِدٌ فَلَهُرَ أَسْلِمُوا ۗ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ (٤٤:٢٢:٣)

#### غازي بن محمد بن طلال

#### ٥٢. الإنابة:

الإنابة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله علله إلى الإنابة. يقول الله علله:

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ۚ قُل ٓ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ (العدام: ٢٧)

وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿

## ٥٣. التضرّع:

التضرّع مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى التضرّع. يقول الله على:

ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا تُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ الْاَمِانَ ٧: ٥٥٠

وَٱذْكُر رَّبَّاكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ (الاعراد،٧٠٠)

#### ٥٤. التوبة:

التوبة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى التوبة. يقول الله ﷺ:

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِنِ النَّطُرْ إِلَى النَّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ النَّطُرْ إِلَى النَّجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَكِي ۚ فَلَمَّا جَنَّىٰ رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

(الأعراف، ٧ :١٤٣)

#### ٥٥. الاستغفار:

الاستغفار مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى الاستغفار. يقول الله ﷺ:

وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (مو.١١:١١)

... وَٱسۡتَغۡفِرُوا ۗ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ (الزمل،٢٠: ٢٠:)

وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُۥ ۚ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ (مود١٠: ٣) فَقُلْت ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۞ (ص١٠:٧١)

### ٥٦. "العَجَل للترضية":

"العَجَل للترضية " مرحلة من مراحل الحبّ لترضية المحبوب، ويحصل "العَجَل لترضية " المحبوب في حبّ الناس لله علله. يقول الله علله:

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتُرْضَىٰ 🝙 (١٠٠٠ :٨٠)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَا ۖ وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ ثَلَيْهُ أَمُّهُۥ كُرَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَا ۖ وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ ثَلَيْهُ أَنْهُونَ شَهْرًا ۚ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ اللَّهُونَ شَهْرًا ۚ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ اللَّهُ مَن اللَّهُمْتُ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي ۖ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ (الاحداد، ١٥: ١٥)

#### ٥٧. الدعاء:

الدعاء مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله علله إلى الدعاء. يقول الله علله:

ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ'حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلهَا حَمَلَتْ

حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ - فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لِّتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﷺ (العراف، ۱۸۹۰)

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرِ إِمَامًا ۞ (الفرنان،٢٥٠)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَالِنِي قَرِيبٌ أَأْجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ البَهِ ١٨٦٠ ١٨٦٠

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّ دَاخِرِينَ ۞ (عاد،١٠:١٠)

## ٥٨. التذكُّر:

التذكُّر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى التذكُّر. يقول الله ﷺ:

إِنَّ ٱلَّذِينِ َ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَتِيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿

### ٥٩. الاتباع:

الاتباع مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى الاتباع. يقول الله ﷺ:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(آل عمران،۳۱: ۳۱)

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﷺ (الاحراب.٢١:٣٣)

### ٦٠. "تمحيص القلب":

"تمحيص القلب" مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل "تمحيص القلب" في حبّ الناس لله على يقول الله على:

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ لَهُ عَمِانَا ١٤١٠)

تُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمْنَةً نُعاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَنهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِن ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءِ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ لِلَّهِ عُيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَنهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَقُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُلِلًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُلِلًا هَمُهُنَا أَقُل لَوْ كُنتُمْ فِي اللَّهُ عِلْمَ لِبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمْ وَلِيمَتِيلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أَواللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ لِبَذَاتِ اللّهُ عَلِيمٌ لِبَذَاتِ السَّلَا وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أَواللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ لِللّهُ عَلِيمٌ لِللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا الللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا الللّهُ عَلَيمًا عَلَيْمُ عَلَيمًا عِلْهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عِلْمَ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْمُ عَلَيْلُونِكُمْ عَلَيْلًا عَلَيْمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْلُونِكُمُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُولِكُمْ عَلَيمًا عَلَيْلُهُ عَلَيمًا عَلْمَ عَلَيمًا عَلَيْلُونَ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُولِكُمُ عَلَيْلًا عَلَيْلُولِكُمْ عَلَيْلًا عَلَيْلِهُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلِكُ عَلَيْلًا عَلَيْلُولُولِكُمْ عَلَيْلًا عَلَيْلُو عَلَيْلُولُولُولُ عَلَيْلُولِكُمْ عَلَ

### ٦١. الشُّكُّ:

الشَّكَ مرحلة من مراحل الحبّ، أي الشَّكَ في صدق الحبّ حرصاً على صفائه، ويحصل الشك في حبّ الناس لله عَلان يقول الله عَلان فإن كُنتَ في شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكَ لَقَد عَلَى اللهَ عَلا اللهُ عَمْرَينَ في اللهَ عَلا اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ٦٢. الرَّيب:

الرَّيب مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل الريب في حبّ الناس لله عَلا:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ

عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَقَةٍ لِبُنِينَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مَسَمَّى ثُمَّ مُّنَ عُنْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ إِنَّ (الج ٢١:٥)

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ (المِنهُ ٢٣: ٢٢)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلِي قَلْي كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ لِيَكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ لِيَطْمَبِنَ قَلِي كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ لِيَكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ لَيُطَمِّنِ قَلْي كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ اللَّهُ عَرِيزُ حَكِمٌ اللهِ ١٢٠٠:٢٥)

### ٦٣. الظن:

الظن مرحلة من مراحل الحبّ، أي الخوف من طرد المحبوب، ويحصل الظن في حبّ الناس لله على. يقول الله على:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ﴿ ﴿ (صِهم:٢١)

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَشْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ١٠٠٣٣. ١٠٠٠)

#### ٦٤. النظر:

النظر مرحلة من مراحل الحبّ، أي النظر بالقلب، ويحتاج حبّ الناس لله عَلا إلى النظر. يقول الله عَلا:

فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثْدِ رَحَمُتِ ٱللَّهِ كَيْفَ مُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰ لِلكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ (ارو.٢٠٠٠)

## ٦٥. التفكّر:

التفكّر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى التفكّر. يقول الله على:

أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيفِرُونَ ۞ (اردبد ٨٠٢)

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَنَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَنظِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ السَّمَانِ ١٩١٠٠)

### ٦٦. التدبير:

التدبُّر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى التدبُّر. يقول الله ﷺ:

أَفْلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ السِون،٦٦: ١٨: كِتَنَبُ أُنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرِكٌ لِيَدَّبُرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ السَامَ ١٩:٢٨)

### ٦٧. "استعمال العقل":

"استعمال العقل" مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله علله الله علله الله علله:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الفر:٢١٤: ١٦٤)

### ٦٨. التبصُّر:

التبصُّر مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى البصيرة. يقول الله ﷺ:

قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَناْ عَلَيْكُم كِفْيَظِ ۞ (الاننام: ١٠٤:)

## ٦٩. اليقين (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين):

اليقين مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى اليقين. يقول الله ﷺ:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ١٠٢٥ (التكاثر،١٠٢ ٥٠)

ثُمَّ لَتَرُونَهُمَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ١٠٤٥ (التكاثر،١٠٢)

إِنَّ هَاذًا لَهُوَ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ ٥٥ (الواقعة،٥٦ (٥٥)

### ٧٠. الطمع:

الطمع مرحلة من مراحل الحبّ، وهو الأمل في حصول المطلوب، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ:

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحَمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ﴾ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (الاعراف،٢٠)

### ٧١. الحاجة إلى الناس، الحاجة إلى الجلوة:

الحاجة إلى الناس مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج الناس أناساً آخرين يخالطونهم في حبهم لله علله. يقول الله علله:

وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ۞ (الضحي٩٣٠)

### ٧٢. التأوُّه:

التأوُّه مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل التأوُّه في حبّ الناس لله ﷺ. يقول الله ﷺ:

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ۞ (الربة ١١٤٠)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ هُو،١١ :٧٥)

## ٧٣. الأوب:

الأوب مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الأوب. يقول الله على:

هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ قَ ١٣: ٣٢:

رَّبُّكُرُ ً أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُرْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّا ل

#### ٧٤. القنوت:

القنوت مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى القنوت. يقول الله على:

أُمَّنْ هُوَ قَنبِتُّ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا تَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ع لَ هُلْ

#### غازي بن محمد بن طلال

## يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٥ (الزمر،٩٥،٢٥)

### ٧٥. القهر:

القهر مرحلة من مراحل الحبّ، وهو الشعور بالهيمنة المطلقة للمحبوب، ويحصل القهر في حبّ الناس لله عَلاه. يقول الله عَلاه:

يَنصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرً أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ (يوسْ،١٢ ،٢٩)

## ٧٦. الإسلام:

الإسلام مرحلة من مراحل الحبّ، وهو الاستسلام المطلق لإرادة المحبوب، ويحتاج حبّ الناس لله علله الله علله:

قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

#### (النمل،۲۷۰ (٤٤)

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ أُومَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ حَجْعَلْ صَدْرَهُ وَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَالِكَ جَعْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الاسم: ١٠٥١

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلإِ سَلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُو ﴾م مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَلِ مُّيِينٍ ۞ (الد ٢١: ٢١)

#### ٧٧. الإيان:

الإيمان مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الإيمان. يقول الله على:

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا اللَّهُ وَلَ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ أَوْلِ وَلَا يَلْهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلُوبِكُمْ أَوْلِ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَالَا عَلَاكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَاكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَاكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَاكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

### ٧٨. الإحسان:

الإحسان مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله على إلى الإحسان. يقول الله عَلى:

وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَهُدِينَّهُمْ شُبُلُنَا ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ السّعبوت،١٩:١٩

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ ١٦٨: ١٦٨)

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مَر ﴾ َ ٱلْمُحْسِنِينَ ﷺ (الاعراف،١٠)

### ٧٩. الإخلاص:

الإخلاص مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى الإخلاص. يقول الله ﷺ:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَآعْبُهِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبٌ كَفَّارُ

(الزمر،۳۹ :۲-۳)

#### غازي بن محمد بن طلال

### المطلب الثالث: ويتضمّن مراحل حبّ الناس للناس

نذكر في هذا المطلب مراحل الحبّ التي تتعلّق بحب الناس للناس فقط، وهذه المراحل هي:

### ٨٠. الحبَّة:

المحبة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس لله ﷺ إلى المحبة. يقول الله ﷺ:

أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِى وَعَدُوُّ لَّهُ، ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ ﴿ ١٩: ٢٠٠ ﴿ ١٩:

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب" وشرحنا أنها نوع من الحبّ من الله علله إلى الناس.

### ٨١. "وجود الجمال":

"وجود الجمال " مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس الله الله عليه: إلى "وجود الجمال " الحسى والمعنوى. يقول الله عليه:

وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُوّ جَا مِّنْهُمۡ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِهُمۡ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ١٣١:٢٠٠٠)

فَاهَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا سِكِينَا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَكِيمًا وَقَالَتِ آخِرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَعْدَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِن اللّهِ مَا لَهُ لَهُ مِنْ اللّهِ مَا لَكُ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهِ مَا لَكُ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ لَهُ لِللّهُ مَا لَكُ لَيْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### ٨٢. التعارف:

التعارف مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل التعارف في حبّ الناس للناس، يقول الله عَلا:

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ المِراتِ ١٣: ١٣:

وَيُوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ (بِرني،١٠:٥٠)

## ۸۳. الكيل:

المُيْل مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى المُيْل. يقول الله ﷺ:

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا

(۲۷: ٤،۶ النساء)

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ السَاءَ ١٢٩٠٠ وَقَد ذَكِرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

#### ٨٤. المودَّة:

المودَّة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى المودَّة. يقول الله على:

وَمِنْ ءَايَىٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (الرور،٢١:٣٠)

#### غازي بن محمد بن طلال

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

### ٨٥: الرَّأفة:

الرَّأَفة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الرَّأَفة. يقول الله ﷺ:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَرِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ الرِينَهِ ١٢٨٠)

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

#### ٨٦. الشهوة:

الشهوة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الشهوة أي الرغبة في القُرب الحسِّي والمعنوي. يقول الله علا:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا

#### (۲۷: ٤،٠١١) (١٢)

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

#### ۸۷. الهوى:

الهوى مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الهوى. يقول الله على:

أَرْءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَىهَهُۥ هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿ النَّرْنَانَ،١٣: ٢٠

## وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهُوَىٰ ١٥ (النجم،٥٥)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

## ٨٨. الهُمّ:

الهُمُّ مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الهُمُّ أي توجه القلب. يقول الله ﷺ:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَن رَبِهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَء وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِير : ﴿ (سِند،١٢: ٢٤)

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحبّ في فصل "أنواع الحب".

#### ٨٩. المتعة:

المتعة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى المتعة. يقول الله على:

زُيِّنُ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰ لِلَكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ عُ ٱلْمَعَابِ ﴿ المَعرانَ ١٤:٢٠)

### ٩٠. الاستمتاع:

الاستمتاع مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الاستمتاع. يقول الله على:

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أَكِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مُّصَنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِبْنَ

فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُرِ ۗ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ'ضَيْتُم بِهِۦ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ (الساء: ٢٤:)

## ٩١. الكرم:

الكرم مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الكرم. يقول الله على:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ'لِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقَلَ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

#### ٩٢. الرحمة:

الرحمة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الرحمة. يقول الله على:

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَىتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (ارب.٢٠:٣)

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَدْهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَاۤ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ
بِهِ مَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ
وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ (الاعراف، ١٥٠١)

ٱلَّذِينَ كَمْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَجِّحُونَ كِمَّدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ ۞ (عند، ١٠: ٧)

وبما أن رحمة الله عَلَى "وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ" وهي مكتوبة "لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ" فهي تشمل حبّ الناس لبعضهم البعض.

### ٩٣. اللُّطف:

اللطف مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الله على:

ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - يَرَّزُقُ مَن يَشَاءً ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِى ۖ ٱلْعَزِيزُ ۞ (الدري:٢١)

ولأن الله عَلَى هو اللطيف و "لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ع " و "يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ " منهم، نفهم أن حبّ " مَن يَشَآءُ " منهم لبعضهم البعض يتطلّب اللطف.

### ٩٤. المغفرة، الغفران:

المغفرة مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى المغفرة. يقول الله عَلا:

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ وَأُوْلَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ (النابن،١٤)

#### ٩٥. العفو:

العفو مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى العفو. يقول الله على:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ وَأُولَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَضْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ (النابن:١٤)

### ٩٦. الصَّفح:

الصَّفح مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى الصَّفح. يقول الله ﷺ:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ وَأُولَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ (النابن:١٤)

### ٩٧. المعروف:

المعروف مرحلة من مراحل الحبّ، ويحتاج حبّ الناس للناس إلى المعروف. يقول الله على:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَاّرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنََ<sup>5</sup> وَإِن كُنَّ أُولَىتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ<sup>5</sup> فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْصِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ الْحَرَّىٰ ۞ (اللاق،١٠٠)

### ٩٨. المراودة:

المراودة مرحلة من مراحل الحبّ، وتحصل المراودة في حبّ الناس للناس. يقول الله عَلا:

قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﷺ (سِنه:١١:١٢)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنهَا عَن نَفْسِهِ عَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّا لَنَزَلهَا فِي ضَلَالٍ مُّيِنٍ ﴿ (سِنه:١٠ ٢٩٠)

قال ابن منظور: "وراود جاريته عن نفسها، وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع، ومنه قوله تعالى: ... تُزَودُ فَتَنهَا عَن نَفْسِهِ. ... فجعل الفعل لها، وراودُتُهُ على كذا مراودة ورواداً أي: أَرَدُتُهُ ". (ابن منظور، لسان العرب، ٣/ ١٨٧).

وقال الفيروزأبادي: "المراجعة والمراودة"، وقال في موضع آخر: "وراودته عن الأمر وعليه: داريته"، كما قال في موضع آخر أيضاً: "والمراوغة: المراودة". وقال أيضاً في مادة

۲۹۷ مسألة: 1 تعتبر المراودة مرحلة من مراحل الحب؟

## وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ر الله النه الله عن ١٣٧:٥٥

#### ٩٩. الاستحياء:

الاستحياء في حبّ الناس الاستحياء في حبّ الناس للناس. يقول الله على:

فَجَآءَتْهُ إِحْدَائِهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيلَكَ أُجْرَ مَا

فرغل: "وقولهم في المثل: أغزل من فُرغُل هو من الغزل والمراودة". وقال أيضاً: "والمراودة: المراجعة والمراددة"، (الفيروزآبادي، القاموس الحيط). وقال الرازي: "وراوده على كذا مراودة ... أي أراده". (الرازي، مختار الصحاح، ص١١٠).

فنستخلص من أقوال العلماء أعلاه أن المراودة لها عدة معان، منها: الدعوة إلى الوطء والجماع، ومنها: المراجعة، فتكون المراجعة والمحاولة في الحبّ ليصل للمجبوب إلى الاقتناع بجب محبه، ومن معانيها أيضاً: الغزل، والغزل شعار الحب. فتكون المراودة هنا هي تكرار المحاولات لوصول المحب إلى قلب محبوبه. فهي إحدى مراحل الحبّ والوصول للمحبوب.

فالمراودة جزء من الحبّ كما أن الغيرة جزء من الحبّ وعلامة على وجوده، فالغيرة مثلاً تقتضي أن الحجب يُحب محبوبه، والمراودة لها جانب جنسي كما تقدم في التعريفات السابقة وهي تحصل بين الزوجين، فتكون مراودة مباحة أو مشروعة، وإذا حصلت بين غير الزوجين فإنها تكون مذمومة ومحرمة في الشرع. وهنا نقول بما أنه قد جاء في اللغة أن من معاني المراودة "المراجعة" وإرادة الوصول لحب الحبوب ورضاه فإن العبد أيضاً حريص على مراجعة ربه على بالثبات على أداء الفرائض والإكثار من النوافل مرة بعد مرة ليصل إلى مقام محبّة الله على في ذلك جاء الحديث القدسي:

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». (رواه البخاري، رقم ٢٥٠٢، كتاب الرقاق، باب التواضع).

سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ ۗ جَُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۚ (الفصو،٢٠:١٨)

## ١٠٠. عدم الإحساس بالحال:

عدم الإحساس بالحال مرحلة من مراحل الحبّ، ويحصل عدم الإحساس بالحال في حبّ الناس. يقول الله علله:

فَاهَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ هَٰنَ مُتَّكًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَكِينًا وَقَالَتِ آخِرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَعْدَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِن هَنا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

米

في الخلاصة: فقد جمعنا في هذه المطالب الثلاثة جميع مراحل الحبّ التي استطعنا أن نستنبطها من القرآن الكريم، ورتّبناها ضمن ثلاثة مطالب:

(1) مراحل حبّ الناس لله ﷺ وحبّ الناس للناس؛ وهي:

(١) الفراغ؛ (٢) الفقر؛ (٣) التزيّن؛ (٤) الإعجاب؛ (٥) الحب؛ (٦) الرّضا؛ (٧) التقرّب؛ (٨) الإرادة؛ (٩) الابتغاء؛ (١٠) الرّغَب؛ (١١) الولاية؛ (١٢) الخُلّة؛ (١٣) الفرح؛ (١٤) السكن؛ (١٥) الرّجاء؛ (١٦) العمل؛ (١٧) النبكر؛ (١٨) النبحوى؛ (١٩) الابتلاء؛ (٢٠) الاطمئنان؛ (٢١) العلم؛ (٢٢) المعرفة؛ (٣٢) المشيئة؛ (٤٢) الخوف؛ (٥٥) الحزن؛ (٢٦) الألم؛ (٧٧) البكاء؛ (٢٨) التغيير؛ (٩٩) القبض؛ (٣٠) البسط؛ (٣١) الحاجة إلى الخلوة؛ (٣٣) الصبر؛ (٣٣) الأمل؛ (٣٤) الغيرة؛ (٣٥) اللقاء؛ (٣٦) المعية؛ (٣٧) قرّة العين.

## (ب) مراحل حبّ الناس لله ﷺ؛ وهي:

(٣٨) الود؛ (٣٩) الشفقة؛ (٤٠) الاستئناس، الأنس؛ (٤١) السلام؛ (٤١) الاكتفاء؛ (٣٩) الشكر؛ (٤٤) التوكل؛ (٥٥) انشراح الصدر؛ (٤٦) لين الخلد؛ (٤٧) لين القلب؛ (٨٨) قشعريرة الجلد؛ (٩٩) وجل القلب؛ (٥٠) التبتّل؛ (١٥) الإخبات؛ (٢٥) الإنابة؛ (٥٣) التضرّع؛ (٤٥) التوبة؛ (٥٥) الاستغفار؛ (٦٥) العَجَل للترضية؛ (٧٥) الدعاء؛ (٨٥) التذكّر؛ (٩٥) الاتباع؛ (٦٠) تحيص القلب؛ (٦١) الشكّ؛ (٦٢) الريب؛ (٦٣) الظن؛ (٦٦) النظر؛ (٥٦) التفكّر؛ (٦٦) التدبّر؛ (٧٦) استعمال العقل؛ (٨٨) التبصر؛ (٩٦) اليقين عين اليقين، حق اليقين)؛ (٧٠) الطمع؛ الماكبة إلى الجلوة؛ (٧٧) التأوّه؛ (٧٧) الأوب؛ (٧٧) الإعان؛ (٨٧) الإحسان؛ (٧٧) الإخلاص.

# (ج) مراحل حبّ الناس للناس؛ وهي:

(٨٠) الحبة؛ (٨١) وجود الجمال؛ (٨٢) التعارف؛ (٨٣) الميل؛ (٨٤) المودة؛ (٨٥) الرأفة؛ (٨٦) الشهوة؛ (٨٨) الهوى؛ (٨٨) الهمّ؛ (٨٩) المتعة؛ (٩٠) الاستمتاع؛ (٩١) الكرم؛ (٩٢) الرحمة؛ (٩٣) اللطف؛ (٩٤) المغفرة، الغفران؛ (٩٥) العفو؛ (٩٦) الصفح؛ (٩٧) المعروف؛ (٩٨) المراودة؛ (٩٩) الاستحياء؛ (٩٠٠) عدم الإحساس بالحال.

فبلغ مجموعها مائة مرحلة تتضمّن جميعها الحبّ البشري. فالحب البشري مكوّن من هذه المراحل جميعاً، لأن الحبّ البشري هو ما يحصل في الإنسان أثناء الحبّ وليس ما يحصل في محبوب الإنسان أثناء الحب. فالحب البشري الكامل مكون من جميع هذه المراحل. ولا نقطع بأن هذه هي جميع مراحل الحبّ الموجودة في القرآن الكريم، وأنه لا يستنبط منه غيرها، ولكن هذه المراحل التي ذكرناها تشكل – إن شاء الله الله الله على مراحل الحبّ

الرئيسة بقدر ما أفاض الله عَلَيْ علينا به، وتعطينا صورة واضحة لعملية مسار الحبّ، واستنباط سر ما يجري في وقوع الحبّ أيضاً، كما سنرى إن شاء الله في الحبّ .

凇

مسألة: ما الفرق بين حبّ البشر لله علل وحبّ البشر للبشر؟

الجواب: إن هناك بعض الفروق بين هذين الحبين، منها: أن حبّ البشر لله على أشد، ... وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلهِ أَ... (البرب والفؤاد لا دور لهما في حبّ ملكتين وهبهما الله على للإنسان وهما اللب والفؤاد لا دور لهما في حبّ البشر للبشر: فقد ذكرنا في فصل "الوقوع في الحب" أن اللب لا عيب فيه ولا عمى ولا ريب ولا يحتاج إلى تثبيت، ويكون دائما تقياً ذاكراً بصيراً، كما قال على: وَلِيتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ فَي (صهم المعلى المنان الإنسان للإنسان للإنسان للإنسان للإنسان للإنسان للإنسان للإنسان للإنسان يتضمن التغيير والاختلاف. وأما الكافرين، وهو يرى، قال على: مَا كَذَبَ ٱلفُؤَادُ مَا رَأَى فَي (المهم عند المؤمنين ويصغي عند الكافرين، وهو يرى، قال على: مَا كَذَبَ ٱلفُؤَادُ مَا رَأَى في (المهم عند المؤمنين ويصغي الفؤاد من خلال نور الله على كما هو الحال في الحب لله على المنسبة للقلب وما دون ذلك من ملكات الصدر والنفس فهي تشترك في الحب لله للقلب وما دون ذلك من ملكات الصدر والنفس فهي تشترك في الحب لله المقل والحب لله أعلم.

أما بالنسبة للحب الجنسي (وهو حبّ يتعلق بجسم الإنسان) فلا علاقة له بحب الإنسان لله على الله عند ذكر الله على جميع ذرات وأجزاء البدن لديهم بالإضافة إلى القلب والعقل والجوارح فيكون لها دور في حبّ الله على ونرى

هذا في قوله عَلا:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُرِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۗ وَبِذَالِكَ أَمُرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ لَانَعَامَهُ ١٦٣-١٦٢).

والله عَلَا أعلم.

米

# الحب في القرآن الكريم ٢٣. الباب الرابع؛ الفصل الثالث: **الوقوع في الحب**

## المطلب الأول: مكوّنات الإنسان وملكاته

قبل أن نعرف ما هو الوقوع في الحبّ، يجب علينا أن نعرف من هو الإنسان؛ فالوقوع في الحبّ شيء يحدث في داخل الإنسان، وشيء يحدث للإنسان. ومن غير المنطقي أن نسعى إلى فهم أفعال شيء ما من دون أن نفهم الشيء نفسه.

الإنسان مخلوق من ثلاثة عناصر رئيسة: الجسم، والنفس، والروح. والجسم فردي ومادي؛ والنفس فردي ولكن لطيف؛ والروح فوق الفردي وفوق المادي.

# (أ) الجسم:

ذكر الله على أجسام الناس في القرآن الكريم. يقول الله على:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنْ لُحَمِّ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْنَا وَخَنْ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ لِبَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعً عَلَيْكُمْ هَا اللهِ اللهُ عَلَيْمُ هَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاسِعً عَلَيْمُ هَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ هَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ كَأَبَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدة مُ تَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ أَلْعُدُو فَاصَدَرَهُمْ قَسَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّقُونَ ١٣٠٠٠٠ ...

وللجسم حُواس مثل السمع والبصر. يقول الله عَلا:

يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ مَ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ البَوْءَ ٢٠٠: ٢٠٠)

وأشار الله عَلَمْ إلى حواس الجسم الأخرى وهي التذوّق، والشم، واللّمس. فأشار عَلَمْ إلى التذوّق في الآيتين التاليتين:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِٓللَّاكِلِينَ ۞ (الوسود،٢٠: ٢٠٠)

وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُشْقَىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ لِقَوْمٍ يَغْقِلُونَ ۞ (الرعد١٤:٤)

وذكر الله عَلَى اللَّمس في الآية التالية:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿ السَاءَ : ::)

وأشار الله عَلا إلى الشم في الآية التالية:

وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّحْكَانُ ١٣٠ (الرحن،٥٥ :١٢)

" وَٱلرَّيْكَان " هو "الورق المشموم "٢٩٨.

### (ب) النفس:

ذكر الله عَلَى ثلاثة "أنواع" أو "أجزاء" من النفس، وهي: "النفس الأمّارة بالسوء"، "النفس اللوامة"، "النفس المطمئنة". يقول الله عَلَى:

٢٩٨ جلال الدين الحجلي وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٧٠٩.

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِیٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

وَلآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ (النيامة،٢٠٧٥)

يَاَّيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ الفجر، ٢٩٩ (٢٧: ٨٩٠)

وذكر الله على الإنسان. كما ذكر الله على عقل الإنسان. يقول الله على عقل الإنسان. يقول الله على:

أَفْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحْرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ (البنو،٢،٥٥)

ودِّكُو الله عَلَى قُدرة الإنسان على التعلُّم:

آقُرَأً وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَىٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ (الملت،٩٦-٥٠) وذكر الله ﷺ قُدرة الإنسان على الكلام:

قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِئَهُم بِأَسْمَآبِهِم ۗ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِيَ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ (الِعَنَا: ٣٢)

ٱلرَّحْمَنُ ١٥ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ١٥ خَلَق ٱلْإِنسَنَ ١٥ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٥ (ارمن،٥٥ :١-٤)

وذكر الله ﷺ إرادة الإنسان (مع أن الإرادة تعتبر نوعاً من أنواع الحبّ، كما رأينا في فصل "أنواع الحب"):

٢٩٩ وذكر الإمام الغزالي – وربما هذا أفضل ما كُتب في هذا الموضوع – معاني النفس والقلب والعقل والروح في كتابه "كتاب شرح عجائب القلب" وهو الجزء الحادي والعشرون من كتابه العظيم "إحياء علوم الدين"، ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحبّ من القرآن الكريم.

وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ هَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ (السِواء ١٥٠)

وذكر الله على عاطفة الإنسان: وهذا ما رأيناه في آخر فصلين ("أنواع الحب" و "مراحل الحب") بالذات لأن الحبّ عاطفة عند الإنسان بالإضافة إلى "مَيل، من بعد الإعجاب، إلى الحُسن". يقول الله على:

وذكر الله ﷺ ذاكرة الإنسان:

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ (بوند،١٢ :٥٠) وَذَكُر الله عَلَا خَيَال الإنسان:

قَالَ بَلَ أَلْقُواْ ۗ فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيَّهُمْ مُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعَىٰ ﴿ (١٦: ٢٠.٥) وذكر الله عَلا إحساس الإنسان:

يَسَنِيَّ آذَهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْغَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَايْغَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﷺ (يرسند١٠).

وذكر الله على شعور الإنسان:

إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ (السرا١٦٠: ٢١١٠).

وذكر الله علله إيناس الإنسان:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّرَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ آلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ النصور ٢٩: ٢٨)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ

## تَصْطَلُونَ ﴿ النمل،٧٢ :٧).

وذكر الله عَلا بَصِيرة الإنسان:

وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا ۖ قَالَ نَبَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (الحريم ١٦: ٢٢)

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَأْيَّسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ (سِنه ١٠٠٠ -٨٠). ٢٠٠

وقد رأينا في مطلب في الفصل الأول من الباب الثالث،: في حبّ الإنسان لله على النوايا والدوافع التي يجب أن تكون لدى الإنسان في حبّ الله على أنّ ملكات النفس البشرية الرئيسية الثلاث هي: الإرادة والعاطفة والعقل. ووفقاً لذلك يمكن القول إن ملكة الكلام هي جزء من – أو امتداد – للإرادة والعقل؛ وإن الشعور البشري هو جزء من – أو امتداد – للعاطفة؛ وإن ملكة التعلم هي جزء من – أو امتداد – للعقل؛ وإن "لايناس" "يربط" النفس بالجسم؛ وإن الإحساس والبصيرة "يربطان" النفس بالماضي والمستقبل على النفس بالماضي والمستقبل على

٣٠٠ وذكر الإمام الغزالي – في كتابه الفلسفي "مقاصد الفلاسفة"، الفن الثالث "في الطبيعيات" – الحواس الباطنية للإنسان وهي: الحس المشترك، والقوّة المُتصورة، والقوّة المتخيلة، والقوة الوهمية، والقوّة الذاكرة، [ص ٣٥٦]؛ كما ذكر قوّتين للنفس وهما: القوّة العالمة، والقوّة العاملة، [ص ٣٥٩]، ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحبّ من القرآن الكريم.

التوالي، والله أعلم.

## **(ج) الروح:**

ذكر الله علل أنه نفخ في الإنسان من روحه:

ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ۞ (المِنِهُ ٢٢)

وبالنسبة للروح، لا يمكن للإنسان أن يعلم الكثير عنها لأن الله ﷺ قال:

وَيَشَّئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

凇

وذكر الله على حقائق أخرى للإنسان، وهي: الصدر، والقلب، والفؤاد، والله والنفس والروح).

أما بالنسبة للصدر فهو مركز الكُفر، والوسواس، ولكنه أيضاً مركز للانشراح. يقول الله علله:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ جَعُلْ صَدْرَهُ وَفَي فَمِن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ حَجُعُلْ صَدْرَهُ وَضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَلِكَ جَعْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ

## لَا يُؤْمِنُونَ 💼 (الأنعام، ٦ :١٢٥)

أما بالنسبة للقلب فهو يَعمى، ويكون فيه ريب، وغِلّ، ولكنه أيضاً يكون فيه إيمان، واطمئنان، وسكينة. يقول الله عَلا:

أَفْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ عِِمَّا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ عِمَا أَفَلِمَ لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ الجِينَا مِنَا اللهِ المُعَلِّمُ اللهُ عَلَى الْمُعْدُورِ ﴿ الجَينَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ (اليهنه ١٠٤)

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِمُ ۚ (المنبه ١٠٠٠) فَالَّتِ اللَّا عَرَاكُ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِمُ اللَّهُ عَرَاكُ ءَامَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَيْئاً إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَناً مَّعَ إِيمَنِهِمُ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ (التحمد: :)

أما بالنسبة للفؤاد، فقد يكون فارغاً، ويحتاج إلى تثبيت، ويَهوى الخير في الدنيا عند المؤمنين، ويُصغي عند الكافرين (ويهوى الشر عند الكافرين في الآخرة)، ولكنه يَرى. يقول الله عَلا:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُورَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الفص ١٠:١٨)

وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَـنـِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ (هود١١٠:١١٠)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُحَلَّةً وَ'حِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُتَنِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ

وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ الفرقان،٢٥: ٣٢:)

رَّبَّنَآ إِنِّىۤ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا السَّلُوةَ فَٱجْعَلْ أَفْهِدَ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الشِّهُ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(ابراهیم،۱۶ :۳۷)

وَلِتَصَّغَىٰ إِلَيْهِ أَفْقِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّمَامِ: ١١٣:

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (اراميم،١١٠)

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى آلَ النجم،٥٥ (النجم،٥٥)

وأخيراً، بالنسبة للُّب، فلا عيب فيه، ولا عمى، ولا ريب، ولا يحتاج إلى تثبيت، ويكون دائماً تقياً ذاكراً وبصيراً:

قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ (اللهذه ١٠٠٠)

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجِ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْفَهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَقُونِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَقُونِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

يُؤْتِى ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۚ (الفِيه: ١٦٩: ١٦٩)

هَنذَا بَلَنغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنهٌ وَ حِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿

كِتَكِّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَدَّبَرُوٓا ءَايَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ (ص٢٩:٢٨)

من الواضح أنّ القلب أرقى وأطهر من الصدر، وأن الفؤاد أرقى وأطهر من القلب، وأن اللُّبّ أرقى وأطهر من الفؤاد. كما هو واضح أيضاً

أن القلب والصدر والفؤاد واللُّبّ ليست حقائق جسمانية فحسب، ولكنها حقائق لطيفة تتسلل بين النفس والروح: فالصدر كأنه يشترك مع النفس في شُحِها. يقول الله علله:

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالسَّهُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱللَّانَفُسُ ٱلشُّحَ ۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﷺ (الساء: ١٢٨)

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنِنَ مِن قَبْلِهِمْ شُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِحُونَ ﴾ (المندره :٥)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا السَّتَطَعْثُمْ وَالسَّمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ الللللّهِ عَنْ اللّهِ عَل

وكذلك كأن اللُّبّ يشترك مع الروح في سِرِهِ وعلمه. يقول الله عَلَىٰ: رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلِقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أُمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقَ ﷺ (علو،١٤:١٥)

يَنبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْغَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَايْغُسُ مِن رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ (سِنه ١٢٠ : ٨٧) والله أعلم ٢٠٠.

٣٠١ وذكر الحكيم الترمذي – وربما هذا أفضل ما كُتب في هذا الموضوع – معاني الصدر والقلب والفؤاد واللّب "، ولكننا أحببنا أن نأتي بالمادة من القرآن الكريم.

### غازي بن محمد بن طلال

# المطلب الثاني: سر الوقوع في الحب

بعدما رأينا وسمّينا مكوّنات وملكات الإنسان، نستطيع الآن – إن شاء الله على – أن نفهم سِر الوقوع في الحبّ وماذا يحصل في جميع مراحل الحبّ التي ذكرناها سابقاً في فصل "مراحل الحب" وتنبثق من إحدى مكوّنات أو ملكات الإنسان على الشكل التالى:

- الجسم: المتعة، الاستمتاع، الألم، "قشعريرة الجلد"، "لين الجلد"، عدم الإحساس بالحال.
- لنفس: الفراغ، الفقر، الابتلاء، الحزن، الألم، البُكاء، التغيير، القبض،
   البسط، الحاجة إلى الخلوة، المعية، الحاجة إلى الناس، التأوّه، القهر.
  - ٣. النفس الأمّارة بالسوء: المراودة.
- النفس اللوامة: الكرم، الرحمة، اللطف، المغفرة، العفو، الصنفح، المعروف، الاستحياء، التبتُل، الإخبات، الإنابة، التضرُّع، التوبة، الاستغفار، الأوبة، القنوط.
  - ٥. النفس المطمئنة: السكون، السلام، الاكتفاء، الشُّكر، التوكُّل.
- ٦. العقل: العلم، المعرفة، الشّكّ، الرّيب، الظّن، النّظر، التفكّر، التدبّر،
   "استعمال العقل"، "التعارف".
  - ٧. قدرة الإنسان على التعلم: الاتّباع.
  - ٨. قدرة الإنسان على الكلام: النجوى.
- ٩. إرادة الإنسان: العمل، المشيئة، الخوف، الصبر، الأمل، الغيرة، "العجل للترضية"، الدعاء.
- ١٠. عاطفة الإنسان: الإعجاب، الميل، الحبّ، الحجبّ، الدودّ، المودّة، الرِّضا، الشفقة، الرَّفة، التقرُّب، الإرادة، الابتغاء، الرّغب، الولاية، الشهوة، الهوى، الهُم، الفرح، الرَّجاء، قرة العين، الطمع.

١١. الذاكرة: الذِّكر، التذكُّر.

١٢. الخيال: التزيُّن.

١٣. الإحساس: "وجود الجمال".

١٤. الشعور: الألم، العلم.

١٥. الإيناس: الاستئناس، اليقين (علم اليقين).

١٦. البصيرة: البصيرة، اليقين (عين اليقين، حق اليقين).

١٧. الصدر: "لين الجلد"، الإسلام.

١٨: القلب: الاطمئنان، "لين القلب"، "وجل القلب"، "تمحيص القلب"، الإيمان.

١٩. الفؤاد: الإحسان، الفراغ.

٢٠. اللُّب: الإخلاص.

٢١. الروح: اللُّقاء.

ومن هنا يتضح نمط معين: كل مراحل الحبّ ترجع إلى مكونات ومَلكات الإنسان بأكملها؛ وكل مكونات ومَلكات الإنسان تنخرط – كل بطريقتها الخاصة وحسب طبيعتها – في الحب. بعبارة أخرى، فإن كل شي يحدث أثناء الوقوع في الحبّ – من الرجاء إلى الخوف؛ ومن الفرح إلى الغيرة؛ ومن القبض والحاجة إلى الخلوة إلى البسط والحاجة إلى الناس والحاجة إلى الجلوة؛ ومن الاستهواء والهم والرغب إلى الحزن والألم والبكاء – كلها نتائج مباشرة لعملية قيام جسد ونفس أو روح المُحِب بالتعلق والارتباط بالمحبوب. ومن هنا يمكن لنا أن نرى بسهولة ما هو الوقوع في الحب: الوقوع في الحب هو "ميل جميع مكونات أو مَلكات الإنسان إلى الحُسن، من بعد الإعجاب به". أي أن الوقوع في الحبّ هو ميْل كل ما في الإنسان إلى المحبوب.

وهذا قد يأتي تدريجياً أو فجأة بناءً على الحالة لدى محب، أو محبوبين

ختلفين، ولكن في جميع الأحوال يأتي بالطريقة نفسها والعملية نفسها لأن مُكونات ومَلكات الإنسان لا تختلف بعينها من شخص إلى آخر. والله على يقول:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَِّي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيرِثُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِم ۚ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (ارو،٢٠:٢٠)

فكل مراحل الحبّ – من متعة وألم ٢٠٠٠ وخوف وطمع وشعور وتفكير – ما هي إلا ملكات الجسم والنفس والروح في عملية ميلها وارتباطها بمحبوب معين. فالحب يتطلب كل ما في الإنسان، فكل ما في المحب من ملكات وغيرها تتشارك في الميل نحو حبيبه، وهذا هو السِر العظيم في الوقوع في الحب ٣٠٠٠، والله أعلم.

٣٠٢ هذه المراحل تكون أحياناً مؤلمة وأحياناً بلذة، بالتوالي أو معاً، حسب (كما سنرى لاحقاً إن شاء الله في فصل "طبيعة الحب") حالات القبض والبسط وتأثيرهما على ملكات الإنسان المختلفة. يقول الله ﷺ:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُمَّ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (العَرَة: ۲٤٥)

ولكن بعد القبض سيكون إن شاء الله للمؤمن دائماً بسط وتيسير. يقول الله علل: .... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ تَجْعَل لَهُ، مِنْ أَمْرِهِ عُيْمًا ﴿ (الطلاقِ، ٢٠ ٤٠)

.... سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۞ (الطلاق،٦٥ :٧)

قَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾ (الدرع: ١٠٥ وهذا هو سبب عدم فهم الفكر الحديث للحب: فالعلم الحديث يختصر الإنسان ويبسطه ليصبح مجرد كائن حيّ يمكن تعريفه من خلال علم الأحياء والفيزياء والكيمياء، ووصبح الحبّ في نظر الفكر الحديث حالة من الشهوة المهذبة أو المشتدة وليدة الدوافع الكيميائية أو الكهربائية. والعلم الحديث لا يميّز ملكات الإنسان على هذا النحو وينكر وجود "مكونات" الإنسان العليا كالنفس والقلب (الروحي) والروح. لذلك لا يمكن للعلم الحديث أن يرى العملية التي تميل فيها الملكات البشرية و "المكونات" الروحية بشكل منهجي

凇

مسألة: ما الفرق بين الحبّ البشري لله وحبّ الأشياء والجمادات لله عَلام؟

الجواب: إن الحبّ البشري لله على يتميز بما وهب الله على الإنسان من ملكات (كالنفس والروح والعقل والقلب والخيال والإرادة ... إلى آخره كما وصفنا سابقاً) بينما حبّ الأشياء والجمادات لله على هو حبّ فطري طبيعي ولا يتطلب الملكات الخاصة بالإنسان. فإنه يوجد في الحبّ البشري مراحل وأنواع للحب، وهذه الأنواع والمراحل تعود أصلاً كل واحدة منها إلى إحدى الملكات الخاصة بالإنسان أو أكثر، ولكن لا توجد هذه المراحل والأنواع من الحبّ في حبّ الجمادات الطبيعي الفطري لله على فالملائكة لا تملك أجساماً مادية، ولكنها تحب الله على والصخور مثلاً لا قلب لها ولكنها تحب الله على أيضاً. فهذا هو الفرق بينهما، وهذا هو تفسير الحبّ البشري في ضوء الحبّ الكوني الشامل.

凇

تجاه المحبوب. لذلك فلا يمكنه أن يميز أو يفهم الحبّ أو الوقوع في الحبّ بشكل صحيح. وبالطبع نحن لا ننكر العمليات الكيميائية والبيولوجية والجسدية التي تتجلّى في الجسم عند وقوع الإنسان في الحب؛ نحن فقط نؤكد أنها آثار الحبّ وليست سببها – أو على الأقل في حالة الناس الذين تسيطر أنفسهم على أجسادهم إلى درجة ما.

الحب في القرآن الكريم ٢٤. الباب الرابع؛ الفصل الرابع: نمو الحب

## المطلب الأول: كيف ينمو الحب؟

ونقصد بهذا كيف يشتّد الحبّ، وكيف يتحوّل الحبّ إلى درجة أعمق وأشد؟ يقول الله عَلا:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ كُبًّا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ اللهُ اللهُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فهذه الآية تثبت أن للحب درجات مع أن تعريف الحبّ – هو "ميل من بعد الإعجاب بالحُسن" – ينطبق على جميع درجات شدة الحبّ وأنواعه. فكيف تشتدُّ قوة الحبّ أحياناً، ولِمَ يشتدُ الحبّ في بعض الأحيان، ويفتر ويموت أحياناً أخرى؟

قد رأينا في الفصل السابق ("الوقوع في الحب")، أن الوقوع في الحب هو: "ميل جميع مكونات أو ملكات الإنسان إلى الحُسن من بعد الإعجاب به". فيترتب على هذا أن الحبّ ينمو من خلال ميل مكونات وملكات الإنسان واحدة تلو الأخرى إلى المحبوب. وبالفعل نرى في القرآن الكريم أن الملكات تُغذّي بعضها بعضاً وتقوي بعضها بعضاً إذا اجتمعت على هدف واحد. فعلى سبيل المثال ممارسة الإرادة والعقل تستطيعان أن تُنميا قدرة العاطفة على الحبّ، كما أن ممارسة العاطفة والعقل تستطيعان أن تُقويا قوة الإرادة، كما أن ممارسة العاطفة والإرادة تستطيعان أن تُعمقا قدرة العقل على الفهم. وهذا شيء يعرفه كل معلّم وكل رب أسرة: فالطفل الذي يحب

شيئاً أو مادة يفهمها بسهولة أكثر من الطفل الذي لا يحبها، وكذلك الطفل الذي يُريد أن يفهم شيئاً يفهمه بسهولة أكثر من الطفل الذي لا يريد هذا الشيء، وهلم جرًا. والله على بين نماذج عدة لهذا المبدأ في القرآن الكريم، وعلى سبيل المثال ما يلى:

الإيمان يؤدي إلى هداية القلب، والسمع والطاعة، والعُلو:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ النابِهِ اللهِ عَلِيمٌ ﴿ النابِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تُعْمَلُ أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَرُسُلِهِ وَلَا شَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَرُسُلِهِ وَلَا يُعْمِئه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ ا

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ (ال عمران،٣٩١)

والإيمان + الكفر بالطاغوت يؤديان إلى الاستمساك بالعروة الوثقى: لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرْ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِرِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱلسَّمَّسَكَ بِٱلْغُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ المِن ١٠١٠٢٠٠٠

والإيمان + العمل الصالح يؤديان إلى الهدى، وتكفير السيئات:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِف مِن تَحْتِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠٥٥) الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (١١٥٥)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِۦ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ۚ ذَٰ لِلكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ (النابن،١٤٠)

والإيمان + التقوى يؤديان إلى الفرقان وتكفير السيئات، وإلى كِفْلَين من رحمة الله عَلا:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَقُواْ ٱللَّهَ جَعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ (الاننال، ٢٩:)

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ- يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ- وَجَعَل لَيَّا اللَّهِ عَالَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ- وَجَعَل لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ ا

والإيمان + العلم يؤديان إلى رفع الدرجات:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ (الجادلة،١٥ :١١)

والتقوى تؤدي إلى العلم، وإلى المُخرج والرِّزق:

وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (الجز: ٢٨٢)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ وَمَن يَتَقِى ٱللَّهَ يَجْعَل أَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۦ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ (العلاق، ١٠-١)

والتقوى + السمع والطاعة +الإنفاق يؤدوا إلى وقاية شُح النفس: فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا السَّتَطَعْثُمُ وَالسَّمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۖ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه عَالَيْه مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْحُونَ شَ (التناين:١٦:١١)

والتقوى + الإعطاء + التصديق بالحسني يؤدي إلى اليسرى:

فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ (الله، ٩٠٠) والتقوى + الإحسان يؤديان إلى المعية:

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ السَالَ ١٢٨: ١٢٨)

والإحسان يؤدي إلى العلم والحُكم:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ خَرْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (سِند،١١٠)

والهدى يؤدي إلى زيادة الهدى:

وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدِّي وَءَاتَنهُمۡ تَقُونهُمۡ ١٧: ١٧: اللهُمْ

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (القِرَا: ٢٨٢)

والتقوى تؤدي إلى العلم والعلم يؤدي إلى خشية الله عَلا:

وَمِرَ ﴾ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلْوَاثُهُ وَكَذَالِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورُ ﴿ (اللهِ ٢٨:٢٠)

والاستقامة + ذِكر الله ﷺ يؤديان إلى تنزيل الملائكة بالبِشَارات وعدم الخوف والحَزَن:

إِنَّ ٱلَّذِيرَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَّنُواْ وَلَا عَرِّرَنُواْ وَلَا عَرِّرُنُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّذِينَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ۗ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱللَّيْنَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۚ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۚ فَي نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۚ فَي اللهَ عَلَى اللهُ مُنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۚ فَي اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والجهاد في الله ﷺ يؤدي إلى الهدى:

وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَهَٰدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (المنكبوت،٦٩: ١٦)

ومن ناحية عكسية، مرض القلب + الرجس يؤديان إلى زيادة الرجس: وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافُرُونَ فَي البرينية :١٢٥)

أما بالنسبة إلى الحبّ خاصة، فالله على وعدَ الوعد التالي:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربه١٠ ١٦٠)

فالإيمان + العمل الصالح يؤديان إلى ود كـ "جعل إلهي ". وربما في

نفس السياق، ألقى الله عَلَى "محبة منه" على موسى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَخُدُهُ عَدُوُّ لِى وَعَدُوُّ أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِى وَعَدُوُّ لَهُ ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ ﴿ (١٠٠٠-٢٠)

ومن ناحية أخرى، الحبّ لله + اتباع السنة يؤديان إلى حبّ الله على للعبد (لأن هذين العنصرين يعنيان أن النفس تكون كلها بكاملها جميلة لأنها تتبع الرسول الذي هو على "خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ الله الله عَلَى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ

(آل عمران،۳ :۳۱)

فها هي عاطفة الحبّ تزداد من خلال مَيل الملكَات الأخرى إلى المحبوب، والحبّ لله علله بالإضافة إلى اتباع السنة يُكَافَأ من الله علله بحب منه للعبد، والله أعلم.

米

# المطلب الثاني: كيف نتحكّم في حبّنا؟

إذا كان الحبّ يزداد من خلال مَيل جميع مكونات ومَلكات الإنسان إلى المحبوب، فكيف يُنَمِّي الإنسان حباً معيناً، وكيف يُعطل حباً معيناً؟ بعبارة أخرى، كيف يستطيع الإنسان أن يتحكّم فيما يجبه وما لا يجبه؟ كيف تستطيع الإرادة وحدها التحكّم في ميل كل الملكات الأخرى بما فيها النفس الأمّارة بالسوء؟ فربما يُريد الإنسان أن لا يجب شيئاً لا خير أو لا أمل فيه. وعلى العكس، ربما يُريد الإنسان أن يجب شيئاً فيه خير كثير ولكن لا يميل إليه بشكل طبيعي. يقول الله عَلى:

... وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَجَمَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ السَّامَ : ١٩:

قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ (اللهذه ١٠٠٠)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لِّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۖ وَعَسَىٰۤ أَن تُكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ (البقر:٢١٦)

الحياة الروحية والأخلاقية تتمحور حول السيطرة على ما يحبه المرء وما لا يحبه؛ وهكذا يمكن لهذا الموضوع أن يكون معقداً جداً. والقرآن الكريم يعطينا مفاتيح محددة تُرينا كيف يمكن لنا تقوية أو إضعاف الحبّ بشكل أسهل.

أما بالنسبة لتقوية حبّ ما ينفع الإنسان، فقد رأينا أنها تأتي بشكل طبيعي بالإيمان والعمل الصالح بشكل عام؛ يقول الله على:

إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ (مربم١٩: ٩١)

فالأمر بسيط؛ مفتاح تقوية الحبّ الحسن لأمر نافع هو الأعمال الصالحة، وبالتالي فهي التصرف بإحسان. فالإحسان هو جائزة ومكافأة بحد ذاتها. يقول الله عملاً:

# هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١٥ (الرمن، ٥٥: ١٠)

ومن ناحية أخرى فإن إضعاف حبّ ما لا ينفع الإنسان ليس أمراً سهلاً ولكنه ممكن بعون الله على يقول الله على:

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتنبَ أَفلَا تَعْقِلُونَ ﴿
 وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿
 مُلَّلُقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴿
 (ابق: ٢: ١:١٠-١٤)

أولاً، بالنسبة للتواضع (فضيلة رقم ٢)، يجب أن نقول إن التواضع الحقيقي يأتي من معرفة النفس؛ ومعرفة النفس تتطلب من الناحية العملية مراقبة النفس بحذر. يقول الله على:

# بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَالسِّلمَهُ ١٥-١٥٠)

ومراقبة النفس تعني أنه على الإنسان أن يسيطر على ما يسمح لنفسه بأن يستمتع به. يقول الله ﷺ:

# فَوَيْلٌ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ (الطرر،٥٠ ١١-١١)

فإذا كانت نفس الإنسان ومكوِّناته وملكاته مستمتعة ومتعلقة بمحبوب ليس من مصلحته الحقيقية أن يجبه، (وكان حقاً يريد أن يتوقف عن هذا الحبّ المؤذي) فعليه أن يَكُفَّ عن هذا الاستمتاع وأن يتوقف عن التفكير فيه. ولتحقيق هذا فعليه التفكير في شيء آخر والانشغال بالتفكير في الله عليه وتحديداً ذِكر الله (فضيلة رقم ٣). يقول الله عليه

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَأَلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ أَوكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ أَوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ أَوكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَ عَلَيْمُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَ مِن اللَّهُ مُ

ٱتْلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ (النكيت: ٢٩: ١٤)

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ۚ قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۚ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْبَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وليحذر من إصرار الشيطان على تلهيته بصوته واستفزازه. يقول الله

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي آلَأُمُونَ لِي وَالْأُولَكِ وَعَدْهُمُ أَلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَلكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ ۚ وَكَفَى لِرَبِكَ وَكِيلاً ۞ (الإسراما: ١٤٠-١٠)

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۗ وَقَالَ لَأَ عَنِهُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمْ يَنَعَهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْغَيْرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْغَيْرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّهُ مَ فَلَيُعَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ السَاء : ١١٨٠ - ١١١)

يكون لهم "قرين" أو أن ينشغلوا في ذِكر الله علله، وهو الرحمن الرحيم. يقول الله علا:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ و شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ و قَرِينٌ ﴿ الرَّوْلَ، ٢٦:

وليخلّص الإنسان نفسه من حبّ سلبي، عليه أن يذكر الله كثيراً - إن لم يكن باستمرار - وأن يتجاهل الإغراءات أو الأفكار السلبية. بالنسبة لتجاهل الإغراءات والأفكار السلبية، يقول الله على:

قُلِ ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ الاَسَامِ ٢: ٩١)

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُرُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُولَتبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَأُولَتبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدُوكَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَالناسِهِ ١٣٠٠ المَانِدِينَ اللَّهُ اللهُ اللهِ ١٣٠٠)

وبالنسبة لذكر الله عَلا كثيراً، يقول الله عَلا:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ وَالْحراب ٢٢٠:١٠٠٠) وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَانَيْ وِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارْشَدًا ﴿ وَالْكِمِنْ ١٢٠ - ٢٢)

ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ (طَهُ ٢٠٠٠)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَنَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتًا ﴿ (الساء: ١٠٢٠)

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَنتٍ لِّأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ السَّمَوَّتِ السَّمَوَّتِ السَّمَوَّتِ وَلَاَّرْضَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَنطِلاً شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار ﴿ اللَّمَامِوَ المَعادِهِ ١٩٠٠-١٩١٠)

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ (الإسان،٢٥: ٢٥:) وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَتَتِيلًا ۞ (الزمل،٢٥: ٨: ٣٠٠

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاوَةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أُو ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا عَلَى اللهِ اللهِ المَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

من خلال ذِكر الله المستمر "" - بتواضع وصبر ومثابرة - يصبح من الممكن أن يتغلّب الإنسان على الهوى وأن يتغلّب على شهواته، بالإضافة إلى التغلّب على الحبّ الكاذب والرغبات الدنيوية. والله عَلَمْ يساعد المتقي و "مَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا":

... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُّعَل أَهُر مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا سَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُر ۗ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ ۦ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ (العلاق ٢:١٠ - ٢)

فيصبح الحبّ حبّ الشيء الحَسَن أو البَر، وهذا الحبّ يفيد المُحِب. وحبّ الشيء الحَسَن والبَر وعدم حبّ ما هو شر يؤدّي إلى الجنّة والفلاح. يقول الله ﷺ:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ ا (الناءات، ۲۷: ۲۰ - ۲)

米

٣٠٤ انظر أيضاً إلى: البقرة، ٢ : ٢٠٠٠؛ الأعراف، ٧ : ٥٥-٥٥ و ١٨٠ و ٢٠٠٠؛ الأنفال، ٨ : ١٥٤ النور، ٢٤ : ٢٧٠؛ السعراء، ٢٦ : ٢٢٧؛ الجمعة، ٢٦ : ٩-١٠ الأعلى، ٧٨: ١٤ - ١٥. و٣٠٠ انظر أيضاً: البقرة، ٢: ١١٤؛ النساء، ٤: ١٤٢؛ الأعراف، ٧: ١٧٩ - ١٨٠؛ الكهف، ١٠٨ - ١٠١، الفرقان، ٢٥: ١٨٠ الزمر، ٢٨: ٢٨ - ٢٢٠ النجم، ٢٠: ٣٠؛ المجادلة، ٥٨: ١٩٤ الجن، ٧٧: ١١٤ الماعون، ١٠٠ ٤ - ٢٠٢

# الحب في القرآن الكريم ٢٥. الباب الرابع؛ الفصل الخامس: **دائرتا الحب**

قد رأينا في الفصل السابق ("نمو الحب") أن الحبّ ينمو من خلال ميل وممارسة جميع مكونات ومَلكات الإنسان نحو المحبوب. وقد رأينا أيضاً أنه من ناحية عكسية أن مرض القلب والرجس يؤديان إلى زيادة الرجس. فما الذي يحصل بعد هذا النمو من الحبّ أو هذه الزيادة من الرجس؟ يقول الله

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنتِ ۗ أُوْلَتِلِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ۚ (القِرَةِ:٢٠٧٠)

يُلاحظ أنّ حال الذين آمنوا في أول أمرهم في هذه الآية هو الظلمات (يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ) بالنسبة إلى ما سيكونون عليه (إِلَى ٱلنُّورِ)، بينما حال الذين كفروا في أول أمرهم في هذه الآية هو النور (يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ) بالنسبة إلى ما سيكونون عليه (إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ُّ)، وهذا بالرغم من أن "آللهُ وَلِيُ الظُّلُمَتِ ُ ، وهذا بالرغم من أن "آللهُ وَلِيُ ٱلْذِينَ ءَامَنُواً"، وأن "آلَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ ٱلطَّغُوتُ "، على الشكل التالي:

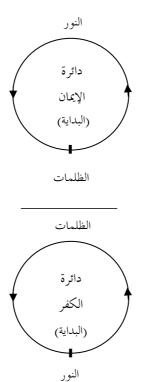

ما معنى هذا؟ الجواب في الآية نفسها: الله على يُخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، فهذا يعني أنهم سيصبحون في النور بالنسبة للظلمات التي كانوا فيها. فهنا يبدأ صعود المؤمنين مما يُعتبر ظلمات بالنسبة إلى النور الذي سيصعدون إليه، ولكن هذا لا يعني أن ظلمات المؤمنين أشد ظلمة من نور الذين كفروا. وكذلك بالنسبة للذين كفروا: يبدؤون فيما يُعتبر نوراً بالنسبة إلى الظلمات التي سيهبطون إليها، ولكن لا يعني هذا أن نور الذين كفروا

أسطع من ظلمات المؤمنين."

ربما نرى نفس هذا الوضع أيضاً في قول الله علله:

٣٠٦ وهنا نضرب مثالاً آخر يبين من خلاله أن أول مقامات المؤمن بالنسبة لآخر المقامات التي يصل إليها من الإيمان والمعرفة كنسبة النور إلى الظلمات، وهو: أن سيدنا رسول الله ﷺ خاطبه رب العزة ﷺ بقوله: وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ إِن الضعية الذي وأننا نعلم أن رسول الله ﷺ لم يكن ضالاً بمعنى الانحراف والغي وعمل أعمال شرار الخلق: فقد تواتر عنه ﷺ في كتب السيرة أنه كان معروفاً في الجاهلية بـ "الصادق الأمين الله فيه من الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة؛ وقد غسلت الملائكة صدره الشريف وقلبه منذ طفولته كما جاء في كتب التفسير في معنى قوله ﷺ: أَلَد مُثَمَّحُ لَكَ صَدْرَكَ أَن النبي، ١٤١٤؛ وقد جاء في الصحاح أيضاً أنه كان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد يتفكر ويتحنَّث، وكان مبتعداً عما كان يفعله أهل الجاهلية من الآثام واللهو؛ فالله ﷺ شهد على كل ذلك في بداية البعثة بقوله ﷺ: وَإِنَّكَ لَكُن خُلُقٍ عَظِيمٍ إِن الله الله الله الله الله الله المدرجة النبوة ولا لدرجة خاتم الرسل التي وانما معنى الضلال هنا هو أنه كان لم يصل بعد لدرجة النبوة ولا لدرجة خاتم الرسل التي كانت تنتظره فيما بعد. فكان مقامه أولاً بالنسبة إلى ما صار إليه من دوام الارتقاء وعلوً كانت تنتظره فيما بعد. فكان مقامه أولاً بالنسبة إلى ما صار إليه من دوام الارتقاء وعلوً المنزلة كنسبة الضلال إلى الهدى والظلمات إلى النور.

# لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ (ال عمران: ١٣: ١٦- ١١)

ففي هذه الآيات أيضاً: فئتان متمثلتان في دائرتين، دائرة حبّ الله على والجنّة والأزواج المطهرة والرضوان، ودائرة حبّ الدنيا المتمثلة بحب الشهوات وتقديمها على طاعة الله على على الشهوات وتقديمها على طاعة الله على سبيل الله والأخرى كافرة.

ومما تقدَّم يتبين أن كلاً من الذين آمنوا والذين كفروا في ازدياد دائم لما هم فيه. فالمؤمنون في حالة ترق دائم وصعود في الدرجات العُلى من مقام إلى مقام، والكافرون بعكس ذلك لأنهم في نزول وهبوط دائم في الدركات السفلى. والمقصود هنا بـ "المؤمنين " هم المؤمنون الصادقون الذين لم يخلطوا إيمانهم وطاعاتهم بالمعاصي والكبائر ".". وكذلك المقصود بـ "الكافرين " هنا الذين لم يعملوا أعمالاً صالحة. أما إذا وجدت فئة خلطت بين الإيمان والنفاق أو بين الإيمان والطاعات وبعض المعاصي فحالهم مختلف، وهؤلاء هم الذين قال الله على عنهم:

وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَءَاخُرُ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَءَاخُرُ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَالرَّبَهِ ١٠٢:)

ووضع هؤلاء غير واضح تماماً، و"عَسَى الله أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ". أما بالنسبة للذين آمنوا والذين كفروا حقاً، فوضعهم في زيادة واستمرار فيما هم عليه كما ذكرنا. وبالنسبة للمؤمنين نرى هذا أيضاً في جزائهم على حسناتهم الذي أقله ضعف حسناتهم:

٣٠٧ يقول الله علله:

إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنَهِّوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ (الساء: ٢١٠) وَالَّذِينَ حَجَنِبُواْ كَبَيْرَ ٱلْإِنْمِ وَالْفَوْرِينَ ﴾ (الساء: ٢١٠) وَالَّذِينَ حَجَنِبُونَ كَيْبَرُ ٱلْإِنْمِ وَالْفَوْرِينَ ﴾ (١٧٠) عنها وَاللَّذِينَ حَجَنِبُونَ أَلْهُ وَلَا فَهُمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَضِيبُواْ هُمْ يَغْفُرُونَ ﴾ (الساء: ٢١٠)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

(النساء، ٤: ٤٠)

وَمَا أَمُوْ لُكُمْ وَلَا أَوْلَكُ كُو بِالَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلَفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَبِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ (ب.٢٠:٢٠) يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَتَجَعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ السِد ٢٥:٨١)

أو قد يكون جزاؤهم عشرة أضعاف حسناتهم:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا شُجُّزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ (الاندور)

أو قد يكون جزاؤهم أضعافاً كثيرة:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ ٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ (البنة: ٢٠٤٠)

مَّ. ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ الْعِيدِ ١١:٥٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(الحديد، ٥٧)

إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ العلين، ١٢: ١٧)

أو قد يكون جزاؤهم سبعمائة ضعف حسناتهم:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ وَاللهُ كَمَثُلُ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ (النون: ٢١١: ٢١)

أو قد يكون جزاؤهم من غير حساب على الإطلاق:

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ فَوَقَهُمْ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ 💼 (البر،٢١٢، ٢٠٢٠)

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْرُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ السَانِ ١٧،٢٠)

فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا أَلْمَا وَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا أَلْمَا وَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا أَلْمَا وَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا أَلْمَا وَخَلَ عَندَ اللَّهِ أَلْ لَكِ هَنذَا أَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُونُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندُ اللهِ اللهِ عَندُ اللهِ اللهُ اللهُ

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

قُلِّ يَنعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَقَّى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ (الرم:٢٩٠)

مَنْ عَمِلَ سَيِّغَةً فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ٰ وَهُوَ مُؤْمِرِ ﴾ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (طنر،١٠:١٠)

بطبيعة الحال، حبّ المؤمن لله على وحبّ الله على المؤمن هما أفضل رزق وجزاء. فنفهم من "أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ" أن الله على سيعطي المؤمنين حباً حقيقياً له وسيعمق إيمانهم به على وبالتالي فإن حبّ المؤمن لله على وحبّ الله للمؤمن يزيد مع زيادة إيمان المؤمن. و "صعود" المؤمن هو زيادة مستمرة في الحبّ – بالإضافة إلى زيادة مستمرة في الإيمان – وهكذا يمكن أن نسميها "الدائرة الأعلى للحب". وفي هذه الدائرة فإن حبّ الله على يُجمّل نفس المؤمن والذي يملك الآن قدرة أكبر على الحبّ، وهذا بدوره يؤدي إلى حبّ أعظم وهلم جرّاً إلى ما لا نهاية في دائرة مغلقة ومستديمة من الحبّ حبّ أعظم وهلم جرّاً إلى ما لا نهاية في دائرة مغلقة ومستديمة من الحبّ ("الأعلى"). وهذه دائرة مغلقة تماماً أمام الكافرين، وفي هذه الدائرة الحبّ ("الأعلى"). وهذه دائرة مغلقة تماماً أمام الكافرين، وفي هذه الدائرة الحبّ يُكَافَأ بمزيد من الحبّ والمزيد من الحبّ يُكَافَأ بمزيد آخر وهلم جرًا "بِغَيْر

حِسَابِ". يقول الله عَالا:

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١٠: هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرٌّ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أَوْلَتِبِكَ أَصْحَنَبُ ٱلْجُنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ۚ (بونس١٠: ٢٦)

وأما بالنسبة للذين كفروا، فالله عَلَيْ أطلق عليهم لفظ "دائرة السوء": وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النج ١٤٤٨)

فالهبوط المستمر الذي تغذيه عملية الهبوط نفسها هي أيضاً ما نراه في حالة الزاني: فالزنا – ولو كان فيه نوع من أنواع الحبّ (كما رأينا سابقا في فصل "الحب والزنا") – يُغذي الحبّ "الأسفل" الذي بدأ به، وهذا واضح من كلام الله على:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَى ۗ إِنَّهُ رَكَانَ فَنجِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

"وَسَآءَ سَبِيلًا": السبيل يسوء لأن الزنا يزيد شدة حبّ الزاني في الزنا، وهذا بالتالي يُخرِّب أي سبيل نحو الله على وحبه ويُحيط ويغلق على الزاني في "دائرة السوء". وربما من هنا تأتي خطورة مجرد النظر إلى جمال المرأة خارج الزواج المشروع. يقول الله على:

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْمَنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ لَهُمَ مِنْهَا وَلَيْمَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْتِهِنَّ أَوْ بَالْمَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَتِهِنَّ أَوْ بَنِي ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ بَالْمَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ فِسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ السَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي إِخْوَتِهِنَّ أَوْ بَاللَّهِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو الطَّهِلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِسَآءَ وَلَا يَضْرِنْنَ الْإِنْ وَالطَّهْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِسَآءَ وَلَا يَضْرِنْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا شُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ حَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (الرر،٢١: ٢١)

يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوْ حِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَسِيبِهِنَّ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَارَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ (الاحراب:٩٩:١٣)

فهناك دائرتان مغلقتان ومستديمتان للحب واحدة منهما عُليا وهي: دائرة الحبّ المشروع أو حبّ الله ﷺ، والأخرى: سُفلى وهي دائرة الحبّ غير المشروع.

米

وبما أن كِلا الدائرتين في نمو مستمر، فهل دائرة السوء تؤدي إلى نفس شِدَّة دائرة حبّ الخير نفسها؟ كلا، لأن الحبوب في دائرة حبّ الخير هو الله على، وحبّ الله على يبقى مختلفاً عن حبّ السوء ولو اشتد حبّ السوء. يقول الله على:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا مُحُبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وبعبارة أخرى، مهما اشتدّ حبّ سيءٌ، لا يمكن أن يكون بقوة حبّ الله على. حبّ الله على حبّ الله على حبّ الله على عدود لأنه "أُلقي" من الله على يقول الله على:

أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ ﴿ ١٠٠٠ ٣٩: ٣٩:

## مسألة: هل الحبّ لمصلحة الذي يُحِب أم الذي يُحَب؟

رأينا أعلاه أن الحبّ "الأعلى" يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الحبّ الأعلى، بينما الحبّ "الأسفل" يؤدي إلى مزيد من الحبّ الأسفل. فهذا يعني أن الحبّ يفيد أو يضرّ الذي يُحِب حسب نيته: فالحب "الأعلى" يزيد إيمان وحبّ المؤمن – وهذا لمصلحته بالتأكيد؛ بينما الحبّ "الأسفل" يزيد كفر وشهوة الظالم – وهذا ضد مصلحته بالتأكيد.

وهذا عكس ما يظنه الناس عموماً: فإن كثيراً من الناس يعتقدون أن الحبّ يفيد المحبوب أكثر مما يفيد أو يضر الذي يحب، كأن الحبّ هدية تأتي من الذي يحب إلى المحبوب لكي يستفيد منها المحبوب. وواقع الأمر أنه قد لا يعلم أو يشعر المحبوب بحب شخص يحبه حتى ولو استفاد من ذلك الحب. فعلى سبيل المثال إن أحبّ شخص شجرة هل تعلم هذه الشجرة بحبه ولو أنها استفادت من حمايته وسقايته لها؟ وقد لا يريد المحبوب حبّ من يحبه (وقد يكون مضراً له) مثل ما وقع لسيدنا يوسف على حبّ الذي فضّل السجن على حبّ امرأة العزيز فقال:

قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ﷺ (سِنه:٢٠: ٣٢) .

فخلاصة الأمر هي أن الحبّ دائماً يفيد أو يضر الحجب حسب طبيعة هذا الحبّ، وبالنسبة للمحبوب قد يفيد أو قد يضر وقد لا يفيد ولا يضرّ ولا يؤثر، والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم ٢٦. الباب الرابع؛ الفصل السادس: مثلث الحب

# المطلب الأول: لِمَ يحتاج الحبّ إلى تزيّن مسبق

قد ذكرنا سابقاً (في فصل "مراحل الحب") أن التزيُّن مرحلة من مراحل الحبّ، وأن حبّ الناس لله على وحبّ الناس للناس يحتاج إلى تزيُّن مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يُحبُ. وذكرنا الآيات التالية وأشرنا إلى آيات أخرى:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ عُلْمَنَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بَلْ ظَنَنَتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّرِ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَرَبَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ (النج ٨٠: ١٢:)

قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ المجر،١٩:١٩:

وَآعَلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ اللّهَ سَدُور بَ ٢٠٥٠ (الجران ١٤٠٤)

زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَشْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوَقَهُمْ يَوْمَ

#### غازي بن محمد بن طلال

# ٱلْقِيَىمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ 💼 (البز،٢١٢: ٢١٠٠)

السؤال الذي يُسأل هنا هو لِمَ يحتاج الحبّ إلى تزيُّن مسبق؟ يقول الله

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ ۚ شَهِدْنَآ ۚ أَنِ تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَنفِلِينَ ﴿ ١٥٤مون،٧ ١٧٢٠)

فهذه الآية "" تُنْبِئُنا أنه كان عندنا عِلم فطري بوجود الله عند خلق سيدنا آدم الله وقبل حياتنا الدنيا، وبالتالي فهذه الآية تعني أنه يوجد في نفس أو في روح الإنسان هذا العلم. ولكن لا يوجد عند الإنسان عِلم بمدركات الأشياء الأخرى عند ولادته. يقول الله على:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَقْفِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﷺ (النحل،١٦ :٧٨)

٣٠٨ وانظر إلى: الأنعام،٦ :٣٤؛ الأنعام،٦ :١٣٧؛ الأنفال،٨ :٤٨؛ النحل،١٦ :٣٣؛ النمل،٢٧ :٤٠؛ فصلت،٤١ :٢٥؛ النمل،٢٧ :٤٠؛ فصلت،٤١ :٢٥؛ الأنعام،٦ :٢٠؛ فاطر،٣٥ :٨؛ غافر،٤٠ الأنعام،٦ :٢٢؛ التوبة،٩ :٣٧؛ يونس،١٠ :٢١؛ الرعد،١٣ :٣٣؛ فاطر،٣٥ :٨؛ غافر،٤٠

:۳۷؛ محمد،٤٧ : ١٤؛ يونس، ١٠ : ٢٤.

٣٠٩ وقد شرح **ابن كثير** هذه الآية كالتالي: " يُخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابه ، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو". (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص٧٩٧). وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ:

«أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قُبلا، قال: أَنستُ بِرَبِكُمْ ۖ قَالُوا بَلَنْ شَهِدْ نَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ اللهُ عَنْ هَلَاناً عَنْهِانَ ﷺ. (رواه أحمد في مسنده، رقم ١/ ٢٧٢).

لكن هنالك استثناء " - والله أعلم - لهذه الآية كعيسى الله الذي كلّم الناس في المهد. يقول الله عَلا:

أما بالنسبة للإنسان بعامة (باستثناء من أكرمهم الله على كسيدنا عيسى فإنه كان لا يعلم شيئاً عند ولادته، ولكن كما ذكرنا (في فصل "الوقوع في الحب") أن كل إنسان طبيعي يمتلك مَلكة القدرة على التعلم. وبما أنه لا يعلم شيئاً، لا يعلم أيضاً ما هي مراتب الجمال، وماذا يجب عليه أن يحب. وبالتالي يحتاج الإنسان للتزين لكي يحب. وبالنسبة للإيمان، فالله على يُزين الحيال في قلب المؤمن. يقول الله على:

وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ حَبَّبَ

٣١٠ لقد ورد في الحديث الشريف المروي في الصحيحين أن هناك استثناء لثلاثة من البشر تكلموا في المهد وهم: سيدنا عيسى الله الله الذي تكلم في براءة جريج الراهب، وطفل رضيع في بني إسرائيل. عن أبي هريرة ، قال رسول الله :

<sup>«</sup>لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج .... وكانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل .... فقال: اللهم اجعلني مثلها ....». رواه البخاري، رقم ٢٤٣٦، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم، ومسلم، رقم ٢٥٥٠، في كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها.

٣١١ انظر إلى: آل عمران،٣ :٤٦؛ مريم،١٩ :٢٩.

إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَىٰنَ وَزَيَّنَهُ ۚ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ (الحجرات: ٢٠)

وأما بالنسبة للحياة الدنيا، فالشيطان يُزيّن لأتباعه جمالها:

قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُويْتَنِي لَأَزْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ المجر ١٩٠١ ١٩٠٠) وَكَذَالِكَ زَيَّرَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَكِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِكِيْرُوهُمْ وَلِيَلْمِهُمْ وَلَيْ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ الله مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ الله مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ الله مَا فَعَلُوهُ أَنْ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ الله مَا فَعَلُوهُ أَنْ فَالْمُ الله مُنْ الله مَا فَعَلُوهُ أَنْ فَالْمُ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىَ ۗ مِنكُمْ إِنِّىَ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ عَلَىٰ الله ١٨٤)

تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمْرِ مِن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَىلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ ٱلْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴾ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ وَالسَامِ: ١٢: ١٢٠)

وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۚ (السر،٢٤: ٢٠)

وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ السَّعَرِنَا ٢٨: ٢٨)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِّذِيِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ (سندا: ١٠٠)

ويبدو – والله أعلم – أنه حتى تزيُّن الأشياء من قِبَل الشيطان هو في طبيعة الإنسان نفسه، لأن تزيُّن أعمال الكافرين السيئة أيضاً من الله، أو من ذات الإنسان:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَة زَيَّنًا لَهُمْ أَعْمَىٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ (انسل،٢٠)

أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشْآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ (الطر،٥٠:٨)

أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ - كَمَن زُبِّنَ لَهُ و شُوَّءُ عَمَلِهِ - وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ﴿ (عسد١٤: ١٧)

فعلى أية حال، ومهما كان مصدر الحبّ فهو يحتاج إلى تزيُّن مسبق، كما رأينا مِراراً.

وبما أن الإنسان يحب من خلال التزيُّن، يمكن لنا أن نقول أنَّ الإنسان (في بداية الحبّ على الأقل)، لا يُحب محبوبه بشكل مباشر بقدر ما يُحب التزيُّن. فتصبح عملية الحبّ مثلثاً على الشكل التالي:

الشيء المزيَّن (صورة المحبوب المزينة عند الإنسان الذي يحب)

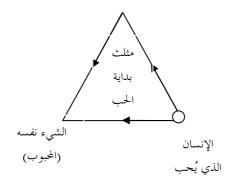

فنرى في هذا المثلث أن الإنسان في بداية الحبّ يُحب صورة مزيَّنة (في عقله أو في نفسه أو في قلبه) عن المحبوب بنفس القدر الذي يُحب "المحبوب" حقيقة، فبالتالي يُحب محبوبه من خلال صورته الخاصة عن هذا المحبوب بغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة تمثل حقيقة المحبوب أم لا: وهذا هو

معنى الأسهم في الصورة أعلاه. وهذا الأمر هو الذي يُفسِّر كيف يمكن للإنسان أن يحب شيئاً من دون أن يعرفه حق المعرفة: فإنه يحب الصورة التي عنده في عقله أكثر أو بنفس القدر الذي يحب المحبوب، وقد لا يعرف المحبوب حقاً ولكن يظن أنه يعرفه لأن لديه حباً لصورته عنده.

على سبيل المثال لو تصورنا أن قيساً هو الإنسان (في أسفل يمين المثلث) وليلى هي محبوبه (في أسفل يسار المثلث) وصورة ليلى في عقل قيس التي في سنام هذا المثلث، فالمثلث يُبين لنا أن قيساً يحب صورة ليلى عنده بنفس القدر الذي يُحب حقيقة ليلى فيه، وهذه الصورة لليلى عنده هي التي تثير الحبّ عنده، لأنه لا يعرف حقيقة ليلى. وعند اكتشافه لحقيقة ليلى مع الخبرة فيها ربما ينصرف عن حبها لأنها ليست كالصورة المزيّنة في عقله. فكم من حبّ انتهى عند اكتشاف حقيقة المحبوب!

هذا المثلث صحيح بشكل عام في بداية الحبّ، فالحبوب مُبعَد بدرجة عن الذي يُحبه. في بعض الأحيان – وعلى سبيل المثال في حالة الشهوات – يكون الحبوب مُبعَداً بأكثر من درجة. يقول الله على:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰ لِلَكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ لُ ٱلْمُغَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

في هذه الآية نرى أن بين الناس و "ٱلنِسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّهُ مِن النَّاسَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْحَرْثِ " على الأقل درجتين: الأولى: هي التزيُّن والثانية: هي الحبّ، والثالثة: هي الشهوة، أو قد يكون التزيُّن أول درجة ثم حبّ الشهوة ثاني درجة. أي، بمعنى آخر، أن الناس يُحبون الشهوة نفسها أو حتى يُحبون أن يُحبوا الشهوة من خلال التزيُّن قبل أن يُحبوا "ٱلنِسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ

ٱلمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرِثِ ". الفائدة من هذا الموضوع هي أولاً: أنه يَتَبيَّن لنا أن هذا النوع من الحبّ ليس له أية علاقة بالحقيقة ذاتها، وثانياً: أنه بالإمكان لنا أن نقطع هذا الحبّ برفض تزيُّنهِ، كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الوقوع في الحب") وحسب قول الله على:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْمُلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

米

مسألة: هل الإنسان مُبعد عن مَحبوبه حتى يحب الله عَلا ؟ نَعلمُ أنّ الله عَلا قويب:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ ١٨٦: ١٨٦)

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِن َّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَسِعْ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُوا اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاسْعُوا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ ال

ونعلم أنه يوجد في الإنسان شيء يشهدُ على حقيقة وجود الله عَلا: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمٍمْ أَلسْتُ بِرَبِكُمْ لَهُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَنفِلِينَ ﴿ اللهِ الد،٧

ولكن نعلم أن الإنسان لا يدرك الله ﷺ من خلال بصره:

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ، ١٠٣: ٦٠١٠)

فكيف يُحب الإنسان ما لا يُدركه؟ لقد بيَّن الله عَلَا جواب هذا السؤال في القرآن الكريم. يقول الله عَلا:

وَاعْلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمُّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ

## ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ (الحجرات، ٧٤)

ففي هذه الآية نرى أنّ الإنسان يجب الله على أولاً من خلال الإيمان الذي زيّنة الله على قليه. بعد هذا يبدأ الإنسان بمعرفة الله على وأسمائه وصفاته (التي كان لا يعلم منها إلا لفظها من دون أن يفهم حقائقها) من خلال أفعال الله على وآياته. يقول الله على عن قصة يوسف العلى في القرآن الكريم:

لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَتٌ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ (سِنه،١٢ ، ٧٠) نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَشَآءً ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ (سِنه، ١٢:١٧) ولكن كيف يحدث هذا بالضبط؟ كيف يعرف البشر الله ﷺ؟

## المطلب الثاني: كيف يصل الإنسان إلى معرفة ربه؟

الله على وضع اثني عشر نوعاً من الأفعال والآيات التي يعرف المؤمن من خلالها الله على ففي دعاء يوسف الله على:

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَة ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ (سن١٠١٠١٠) فالمؤمن يبدأ بمعرفة الله ﷺ:

أولاً: من خلال الإيمان بالله على (وهذا مفهوم في الدعاء: "رَب").

وثانياً: من خلال التواضع (ونفهم هذا لأن سيدنا يوسف الله الله على ال

ثالثاً: من خلال التفكّر في نِعَم الله بامتنان ("قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ"). ورابعاً: من خلال الرُؤى التي يُنعم الله ﷺ على عباده بها ("وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ").

وخامساً: من خلال الطبيعة وجمالها وعظمتها ("فَاطِرَ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ")٢١٢.

### ٣١٢ آيات الله ﷺ في أفعاله وخلقه

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينِ ۚ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۚ إِن كُنتُم مُّوقِينَ ۚ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُۥ ۚ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ۚ قَالَ رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُم ٱلْأُولِينَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ ابِنِ ٱثَخَذْتَ إِلَنِهَا عَيْرِي لَا جُعَلَنَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكِ لَمُعَمِّلًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ المَّسَجُويِينَ ۚ قَ (النعراء٦٠٠ :٢٢-٢٩)

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ (ط٠٢٠ : ٤٩-٥٠)

وكذلك أُمِرَ سيدنا رسول الله ﷺ أن يشير إلى الله ﷺ ويستدل منطقياً وعقلياً وحتى بالبصيرة على وجوده ﷺ من خلال الخلق والطبيعة في آيات عدة، منها الآيات التالية: 
قُلِ اَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ ۚ (يوس، ١٠١٠١٠) 
قُلْ أَغْنَى اللَّهِ أَفَا لَا اللَّهُ مَنَى مَا لَا أَنْنَ مَا مُنْ مُنْ مُنْ وَكُولُونُ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَكُونَ مَا أَمَا لَكُونَ مَا أَمَا مُنْهُ مُنْ مُنْ وَكُولُونُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَمُا لَا اللَّهُ مَنَى مَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَقَاتَّخَنْدُتُم مِن دُويِهِ ۚ أَوْلِيَآ ٱلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّامُنتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ يَّهِ شُرَكَآ ، خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَنِهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَجِدُ ٱلْقَهَّرُ ۚ إِنْ (العد18: ١٦)

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْع وَرَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ المؤمنون، ٢٣ : ٨٦)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ، حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُدُ أَن تُنْبِهُوا شَجَرَهَا ۗ أَيِلَهُ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ أَمِّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ هَمَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أُولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ أَمَّن سَجُيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أُولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُن ٱللَّهِ عَلَى ٱللهُ عَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُن ٱلرِّيَاحَ بُمْثَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَيْهِ ۗ أُولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۖ تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يَشِكُمْ فِي طُلُمَن ٱللهُ عَمَّا يَشِهُ عَمَّا يَشِهُ عَمَّا يَشِهُ عَمَّا يَشِهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَشُونُ وَمَن يُرْدُونُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ۗ أُولَهُ مَّعَ اللّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرُونَ كُن تُنهُ مَا يَاللهُ مَعَ اللهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرِي كُنتُمْ إِن كُنتُمْ مَا يَعْدِقُونَ ۚ ﴿ النَامُ ١٤٠٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الل

سُبْحَيْنَ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمًّا يَصِفُونَ ﴿ (الزخرف، ٢٢: ٢٨)

(انظر أيضاً: البقرة، ٢: ١٦٤ – ١٦٥؛ آل عمران، ٣: ١٨٩ – ١٩١ والرحمن، ٥٥: ١ – ١٣).

وكذلك سيدنا إبراهيم الله أشار إلى الله علل من خلال الخلق والطبيعة:

إِنّى وَجُهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَنوَّتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَآجُهُۥ فَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَكْتَجُّونِيَ فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَدُنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ؞َ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ رَبّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلاَنعَامِهِ: ٧٩-٨٠)

قَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنْا عَلَىٰ ذَلِكُر مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ 🍵 (الانبيا،٢١٠ :٥٥)

وكذلك الأنبياء مثل سيدنا نوح الله وسيدنا هود الله وسيدنا صالح الله كُلهم أمروا أن يُشيروا إلى وجود الله على ومعرفته من خلال الخلق والطبيعة. يقول الله على:

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ أَيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَىٰ أَجُلُو رُسُلُمُ فَا اللّهُ اللّهُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَتُونَا مِسُلْطَنِ مُيسِ أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوَا إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَعْرٌ مِثْلُتُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَتُونَا مِسُلْطَنِ مُيسِ وَ الراهِمِ، ١٤٤:١١)

وكذلك أهل الكهف عرَّفوا على الله عَللْ من خلال الطبيعة:

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِمَ إِلَيهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۞ (الكهف،١٤: ١٤)

والله عَالَة يقول للبشرية بشكل مباشر:

فَٱنظُرْ إِلَى ءَاتْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ مُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((اروم. ۲۰: ۵۰)

وسادساً : من خلال حبّ الله ﷺ له ( "أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ "). وسابعاً: من خلال التدبّر – أو على الأقل من خلال التفكّر في –

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ۞ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَخَلاً ۞ وَحَدَآبِقَ غُلُبًا ۞ وَفَيكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَتْنَعًا لَكُرٌ وَلاَّتَعْمِكُرُ ۞ (مير، ١٤: ١٠- ٢٤)

والعالم الجَلي هو ما يشير إلى ما هو غير جلي (فــ" مَدَّ ٱلظِّلِّ" هو رمز لما هو غير جلي لأنه موعود في الجنّة كما في سورة الواقعة (٥٦: ٣٠): "وَظِلِّ ِمَّمْدُودٍ"؛ يقول الله خَلِّلا:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلِّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّرَ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ثَا ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَتَضًا نَسِرًا ﴿ ﴾ (الذهانِ ٢٥: ٢٥ - ٤١)

وَٱلطُّورِ شِ (الطور، ٥٢: ١)

وأخيراً لا يفوتنا أن نذكر بأن الله ﷺ عرّف على عظمة الخلق والطبيعة من خلال إقسامه بهم، كقوله ﷺ:

وَٱلشَّمْسِ وَضُحُنَهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنهَا ۞ وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَنهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنهَا ۞ وَٱلشَّرِينَ وَمُا بَنَنهَا ۞ وَٱلشَّرِينَ وَمَا بَنَنهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنها ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنها ۞ (النسر،١٩١٠)

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌّ لِّذِي جِبْرٍ ۞ (النبر،١٤٨٥-١٠-٥) وَٱلْفَصْرِ ۞ (المسر،١٤١٠)

وَٱلْعَدِيدِيدِ ضَبِّحًا ۞ (العاديات،١٠٠)

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ٢٠ وَطُورِ سِينِينَ ١٥ (التين،٩٥٠ ٢-١)

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ (الليه،٩٢) ٢-١)

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ (الضحى،٩٣ :١-٢)

فَلَاّ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ (الوانعة،٥١ -٧١-٧١)

والله عَلا يقسم بنفسه كربِّ الخَلْق والطبيعة:

فَوَرَبَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ (الذاريات، ٥١ ٢٣)

صفات وأسماء الله الحسنى في كل لحظة وفي كل ظرف، وآثارها على الإنسان ( "أَنتَ وَلِي عِن ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ").

وثامناً: من خلال التفكّر في حقيقة الموت وعجز كل إنسان أمام الموت ("تَوَفَّى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنى بِٱلصَّلِحِينَ") ٢١٣.

وتاسعاً: من خلال الإسلام لله والقيام بالأعمال الصالحة ("مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ").

وعاشراً: من خلال ممارسة الدعاء والصلاة (وهذه الآية نفسها هي صلاة) وخاصة الصلاة في العزلة (وقد رأينا في فصل "حب الإنسان لله عليه الله أن السجن كان أمراً يجبه سيدنا يوسف الله السبب جمال ذكر الله في العزلة).

وحادي عشر: من خلال النظر إلى استجابة الله على للدعاء (وهذا مفهوم ضمناً في دعاء سيدنا يوسف الله الأقدار.

وثاني عشر وأخيراً: – وهذا يُفهم ضمنياً من قراءة هذه الآية من القرآن الكريم – من خلال كلام الله ﷺ، أي من خلال القرآن الكريم.

باختصار فإن معرفة الله على تزداد من خلال الإيمان والتواضع والحب والأعمال الصالحة والتدبّر والتفكير في كل شيء داخل النفس وفي العالم. وبعبارة أخرى، فإن معرفة الله على تنمو بالطريقة نفسها التي ينمو فيها حبّ الله على من خلال التركيز والتعلّق التدريجي للقلب والنفس وكل ملكاتهما ومكوناتهما على ما يُراد معرفته – أي الله على في فبعد النظر إلى أعمال الله على وآياته من خلال هذه الطرق الإثني عشر، يبدأ المؤمن بالتعرّف

٣١٣ يقول الله عَلا:

قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلْكِ مِن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُمْ وَالْمِنَ اللَّهُ وَالْمِنَ أَنَّهُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُمْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّالَّةُ الللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

على أسماء الله على وصفاته بشكل متزايد وبالتالي يبدأ بحب الله على بشكل "مباشر" أكثر، أو على الأقل ببُعدٍ أقل، والله أعلم. وبعد أن يَعرف المؤمن آيات الله على من خلال هذه الطرق يكون عند المؤمن شيء من المعرفة بالله على وبالتالي يبدأ حُبُه لله على "مباشرة" أو بدرجة أقل من البُعد، والله أعلم.

米

إضافة إلى هذا، إذا كان عند المؤمن درجة كافية من الإحسان، يبدأ الله على عبده بعلم منه. فيوسف السلام، عندما "رَّءًا بُرَّهَنَ رَبِّهِ عَ" (بيف،١٢: ٢٤:) كان من المحسنين:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (رسند ١٢: ١٢٠) ... إِنَّا نَرَنْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (رسند ٢١: ٢١)

وَكَذَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحَمْتِنَا مَن فَشَآءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ (يسنا١٠:٥١)

وكذلك أبوه يعقوب الله الذي كان يعلم من الله على ما لا يعلمه الناس:

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَنْبَنِي اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن رَوْحِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُولَا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ اللللّهُ

وكذلك سيدنا نوح الطِّيِّةُ الذي قال:

أُمِّلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🚭 (الاءان،١٢٠)

وكذلك سيدنا محمد ﷺ وحتى في تفاصيل حياته المنزلية. يقول الله ﷺ: وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْض أَزْوَ حِهِ عَرِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا أَقَالَ نَبَّأَنيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ (التربيم:٦١)

وهذا العِلم الذي قد يأتي من الله عَلا لأنبيائه ورسله ليس محصوراً في الأنبياء، لأنه أُعطى إلى الخَضر:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ التهنامِهِ التهنامِهِ التهنامِهِ اللهِ التهنامِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ونقل ابن كثير في تفسيره أن كثيراً من العلماء "" لم يعتبروا الخَضر نبيّاً: "وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً، بل كان ولياً. فالله أعلم " "".

ويشير الله عَلا إلى هؤلاء المؤمنين الذين ليسوا أنبياء ولكنهم عارفين " بالله عَلا:

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ (الفرقان، ٢٠:٥٥)

ولعل هناك إشارة إلى "معرفة خاصة" من الله عَلَلَ في "شَاهِدٌ مَنْهُ"، يقول الله عَلَلَ:

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَنبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - ۚ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۖ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَنكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (مِد ١١:١١)

ونفهم أنه حين يملك المرء "معرفة خاصة" من الله عَلا وحين يكون

٣١٤ وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري): أن هناك من خالف ابن كثير في قوله بأن كثيراً من العلماء لم يعتبروا الخَضر نبياً، منهم القرطبي، وابن عطية. (ابن حجر، فتح الباري، المجلد: ٦، ص٤٣٤).

٣١٥ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ص

من "العارفين" ويكون لديه "شَاهِدٌ مِنْهُ"، فإن ذلك يعني أنّ لديه معرفة روحية – معرفة تأتي من خلال الروح. ولا نعرف الكثير عن الروح (نسبياً) "، ولكننا نعرف أن الله على قد يلقي المعرفة على من يشاء ويعطيها منه على يقول الله على:

يُنزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ َ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَاتَقُون ۞ (العلى 11:17)

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ (عاد، ١٥: ١٥)

يَبَنِيَّ آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْتَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَايْتَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﷺ (سِف، ١٢: ٨٧)

في الخلاصة، فإن الحبّ والإحسان يزيدان العِلم كما أن العلم والإحسان يزيدان الحبّ – وهذا ما رأيناهُ تماماً في فصل "نمو الحب" – وبعد أن يزيدان معرفة الله على والإحسان يُصبح الحبّ مباشرة وليس من خلال مثلث التزيّن من الحبّ، والله أعلم. ولهذا عَبَّر يوسف" الله عن حبه لله على

٣١٦ يقول الله علله:

٣١٧ ونفهم الكثير حين نلحظ أن سورة يوسف الله هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تروي قصة كاملة من بدايتها إلى نهايتها في سورة واحدة؛ وهي قصة لا يُشار إليها في سورة أخرى في القرآن الكريم، ولا تحتوي على عناصر من قصص الأنبياء الآخرين إلا موضوع السورة (قصة سيدنا يوسف الله). ونحن لم نبدأ حتى بمناقشة – كما تفعل بعض تفاسير القرآن الغامضة – الرمزية لعالم السورة المصغر على أنها قصة العقل (سيدنا يوسف الله)؛ وابن الروح والقلب (يعقوب وزوجته)؛ وحبسه في البئر مع حواسه الجسدية (أخوته العشر)؛ وإغوائه من قِبَل النفس الأمّارة بالسوء (زوجة العزيز)؛ وسُعِن من الدنيا ثم حرّره

وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلرُّوحَ ۖ قُل ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (الإسراء، ١٧: ٥٥)

غازي بن محمد بن طلال

في قوله: "أَنتَ وَلِيّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ" (بوسن،١٢:١١)؛ والله أعلم.

米

الملك - بعبارة أخرى فهي قصة الحالة الإنسانية نفسها في الدنيا وبالتالي فهي بتعريفها أجمل وأصدق قصة ممكنة.

# الحب في القرآن الكريم ٢٧. الباب الرابع؛ الفصل السابع: مراتب الجمال والحب

قد ذكرنا سابقاً (في فصل "دائرتي الحب") أنه يوجد دائرتان من الحب: دائرة عُليا ودائرة سفلى؛ دائرة حبّ الخير ودائرة حبّ السوء. ولكن ذكرنا أن الله على جعل الجمال في كل شيء خلقه. يقول الله على:

ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَىٰنِ مِن طِينِ ۞ (السجدة،٧٣ :٧)

فإذا كان الجمال في كل شيء، وإذا كان الحبّ هو حباً مهماً كان المحبوب، فلماذا يُفضّل نوع من أنواع الحبّ على نوع آخر، ولِمَ يُفضّل نوع من أنواع الجمال على نوع آخر؟ فيما يلي نوضّح الأجوبة لهذين السؤالين إن شاء الله عَلان.

## المطلب الأول: مواطن ومراتب الجمال

جعل الله على الحُسن في كل شيء، كما ذكرنا:

ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ٢٠ السجدة،٧٠ ٢٠)

والله عَلا هو أحسن – وبالتالي أجمل – الخالقين:

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَهما فَكَسَوْنَا

ٱلْعِظْمَرَ خُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَر ۗ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللِّمِونِ٣١٠ :١٤

وأسماء الله على وصفاته هي "الأسماء الحسني"، أي الصفات والأسماء الجميلة. يقول الله على:

قُل آدْعُواْ ٱللَّهَ أَو آدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ أَكَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

وَلَا تُحُافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَالإسراء ١١٠٠)

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا أُوذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِهِ مَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْمُوافِ،٧٠٠٧)

ٱللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴿ (١٠،١٠)

وذكر الله على جمال كتابه العزيز، القرآن الكريم:

وذكر الله على جمال أجمل قصة، وهي قصة موجودة في القرآن الكريم، قصة سيدنا يوسف الحلي والتي اقتبسنا منها الكثير في نقاشنا عن الحب. يقول الله على:

خَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (سند ٢:١٦)

ودَكر الله عَلَى جمال الصلاة في العزلة (كما ناقشنا في فصل "حب الإنسان لله عَلَى "):

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَنَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿ رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْتَغْرِبِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً حَمِيلاً ۞ الزمل، ١٧٣ -١٠)

وذكر الله ﷺ جمال رسوله ﷺ:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ

كَثِيرًا 📵 (الأحزاب،٣٣)

قَدْ جَآءَكُم مِّرَ. ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَكِ مُّبِينٌ ﴾ (الماللة، ١٥٠)

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَرِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ السِنَهِ ١٢٨٠)

ودَّكُر الله ﷺ جمال الآخرة:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقلُونَ ۞ (الفصم،١٠:١٠)

وذكر الله على جمال الفضائل، كالصبر:

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبِّرٌ مَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ (سِنه:١٨)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبِّرٌ جَمِيلُ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ السِنَهُ: ٨٢: ٨٢١)

فَأُصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلاً ۞ (المارج،٧٠:٥)

وأيضاً كالكرم:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ . قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ الْعَراب ٢٦: ٤١) لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَتَدُُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ اللّهُ مَنَا عَلَيْكَ أَلَوْنَيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِعَكُنَّ يَتَالَيْنَ فَلَ لِلْأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتِعَكُنَّ يَتَعَلَيْنَ أَمُونَا مَعْمِيلاً هَا لِمَنْ اللّهُ مَنَاحًا عَمِيلاً هَا لَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا عَمْ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

وذكر الله عَلَى فضائل المؤمنين، وبالتالي جمالَهم، في آيات كثيرة، ومنها: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا لَي سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ قِي السَّعَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَمَثَلُهُمِ وَ الْإِنِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَعَازَرَهُ وَ فَاسْتَعْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ السَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

## وكذلك قول الله عَلا:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَتيِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۖ وَلَا اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيْكُمْ وَيُبَيِّنُ ءَايَسِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## وذكر الله عَلَيْهُ جمال صورة الإنسان وجمال تقويمه:

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُرٌ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُرٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الناسِ،١٠ :٢) اللهُ ٱللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُمْ أَللَّهُ رَبُكُ أَللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ رَبُكُ اللَّهُ وَبُعْمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَبُعْمِينَ ﴾ والناس،١٤٠٤ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الطَّيْبِينَ فَي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَن تَقُوِيمٍ ١ (النين،٥٥)

## وذكر الله عَلَيْ جمال النساء بالتحديد:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجًا مِّهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ (١٣١:٢٠٠٤)

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِينَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَّبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ (الاحزاب،٣٢)٥)

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا أُولْيَضْرِنْ غِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِينَ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ بَنِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهِنَ أَوْ بَنِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهِنَ أَوْ بَنِي أَوْ يَسَايِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ التَّيعِينَ عَيْرٍ أُولِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ عَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ اللَّهِ عَلِيمًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ اللَّهِ عَلِيمًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللَّهُ وَالْوِلَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمً مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ عَمِيعًا أَيُّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً مَا عُلُولُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ مَا عُلِيلُونَ لِيلُولَالِهُ اللَّهُ عَلَيْمً مَا عُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُؤْمِنُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْمً مِنْ وَلِيلَامِ الْمُؤْمِنُونَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ مَا الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمً اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللْمُؤْمِلِي الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولَ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وذكر الله على الجمال الجسدي الإيجابي، وفضل التزيّن أثناء الأفعال الروحية (كالصلاة)، والأعمال الطبيعية (كالأكل):

\* يَنَبِنَى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشِّرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَ إِنَّهُ، لَا شُحِبُ الْمُسْرِفِينَ فَي قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي الْمُسْرِفِينَ فَي قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ أُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْبَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي (الاعراد، ١٢٠-٢٢)

والله على ذكر ضمنياً جمال الكلام والشّعر:

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّعِمُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ (العراس ١٦٤:١٦ - ١٦١)

وذكر الله على جمال البهائم:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيرِكَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ١:١٦)

وذكُر الله عَلا لذة الطعام والشراب وبالتالي عن جمالهما:

قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَوْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ الْكِفْ،١٩:١٨) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِخٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ أُومِن كُلِّ

تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ۞ (اعله، ١٠:١٠)

وذكر الله على جمال الحياة الدنيا بشكل عام:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقلُونَ ۞ (الفصم،٢٠:٠٠)

وذكر الله عَلا زينة الغني المادي:

وَقَاكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأُمُوالاً فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أُمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﷺ (وس ١٠٠٠٠٠)

وذكر الله عَلا تزيُّن الأعمال السيئة:

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ (سند ٢٥: ٢٥)

وذكر الله علل تزيُّن أقبح الأعمال مثل قتل الأولاد والشرك:

وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَكِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِكِينَ قَتْلَ أُولَكِهِمْ شُركَاؤُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (التعام 17۷:)

في الخلاصة، هناك أنواع مختلفة من الجمال لكل شيء خلقه الله على فكيف يُعرف الإنسان مراتب هذه الدرجات من الجمال؟ وكيف يُفضّل الإنسان نوعاً من أنواع الجمال على نوع آخر إذا لم يكن بينها مراتب من الجمال؟ الجواب هو أن الله على مُدَح وذمّ أنواعاً من الحبّ، ورتبها وفضل بعضها على بعض. وتُعرف رتبة جمال الشيء من مرتبة الحبّ الذي يحبه. وهذا واضح فيما يلى.

# الحب في القرآن الكريم المطلب الثاني: مراتب الحب

# وعد الله عَلَا حُبه وفَضله لقوم يُحبونه:

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ سُجُنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِرَا اللهُ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ 
ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيدً 
(المسنود عنه)

وجعل الله عَلا هذا الحبّ أشدُّ وأقوى من أي حبّ آخر:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحُبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ۖ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ حُبًا لِلَّهِ ۖ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللهِ اللهِ ١٦٥: ١٦٥:

وبيَّن الله علل فضل حبه علل وحبّ ذِكره على أي حبّ آخر:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلِيْمَنَ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّفِئنتُ ٱلْحَيْدُ الْحَيْدُ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالَالِمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللللَّالَةُ اللَّهُ ا

وبالطبع فإن حبّ ذِكر الله على يعني حبّ القرآن الكريم "... ذِى ٱلذِكْرِ" (ص.١٠:١)، يقول الله على:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُۥ زَادَتُهُمْ إِيمَـنَّا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الانفال. ٨: ٢)

وبعد حبه، وحبّ ذكره، جعل الله ﷺ حبّ الرسول ﷺ أولى من حبّ الناس لأنفسهم:

ٱلنِّيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ أَ وَأَزْوَ جُهُرَ أُمَّهَ اللَّهِ أَ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا اللَّارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ

أُوْلِيَآبِكُم مَعْرُوفًا عَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴿ (الاحزاب: ١٦: ١٣٠)

وبعد حبّ الرسول ﷺ جعل الجنّة أولى بحب الناس:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ هُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ أَيْقَتِلُونَ أَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ مَّ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ عِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ عَلَيْكَ هُوَ وَذَلِكَ هُوَ اللَّهَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ أَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ أَفَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَرُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ أُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# وبيَّن الله عَلاَّ فضل حبِّ الإيمان:

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمُّ وَلَلِكَنَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُو

# ومدَحَ الله عَلا حبّ المؤمنين أيضاً:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ شُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَا وَالْوَالْمُفْلِحُونَ ﴾ شُحَّ نَفْسِهِ عَافَ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# ومدَحَ الله عَلا حبّ كل شيء طَيّب بشكل عام:

قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ (اللهذه ١٠٠٠)

وكما ذكرنا أعلاه، ذكر الله عَلا دون مدح بعض أنواع حبّ الخير: وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَانَ ۚ بِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۗ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ۚ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّفِئَتُ ٱلِحِيَادُ ۚ فَقَالَ إِنِيۡ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۚ (س٢٥٠

وذكر الله على حبّ الشهوات ولكن بين فضل حُسن الآخرة عليها: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَّتِ مِنَ ٱلْنِسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْرُ وَٱلْمَاكِ ﴿ اللَّهُ المَاكِنَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وذم الله علله حبّ الدنيا:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ١٠٠٤٥ (القيامة،٢٥-٢١)

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَمَّ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﷺ (الإسراء ١٧:١٨)

وكذلك ذمّ الله علل حبّ المال:

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ (الفجر،٢٠: ٨٩٠)

ثم حدّر الله عَلا من الزنا والحبّ غير المشروع:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَي ۗ إِنَّهُ مَانَ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ السَّاسَانَ ١٧٠٠)

وأخيراً، ذمَّ الله على الشِرك وحبِّ الأنداد من دون الله على:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا شُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالللللْمُ اللللل

凇

فمن هذا كله – وهناك آيات أخرى لم نذكرها – تتبيَّن لنا مراتب الحبّ

والتسلسل الهرمي في فضل أنواع الحبّ، بداية من الله على وأسمائه، والذكر والقرآن الكريم، ثم رسوله، ثم الجنة، ثم الإيمان، ثم المؤمنين، ثم حبّ الخير؛ والدركات السفلى من الحبّ (من الأعلى إلى الأدنى) هي: حبّ الدنيا، ثم حبّ الشهوات، ثم الزنا، ثم أخيراً حبّ الأنداد من دون الله على. وبمعنى آخر أفضل حبّ هو حبّ الله على وبالتالي أسماؤه الحسنى وكذلك ذكره والقرآن الكريم، ثم حبّ الرسول هي، ثم حبّ الجنال الداخلي العام (المؤمنين)، ثم حبّ الجمال الداخلي العام (المؤمنين)، ثم حبّ الجمال الخارجي العام (حب الحير). وأسفل دركات الحبّ (من الأعلى إلى الأدنى) هي: حبّ الشهوات، ثم حبّ الشرّ، ثم حبّ الشيطان.

فهذا يعني بدوره أن أجمل الجمال هو جمال الله الله المنائه وذكرو، ثم جمال الرسول المنائد و أله المنائد و المنائ

وقد أشار رسول الله ﷺ إلى نفس هذا الترتيب الهرمي للحب في وصفه لأسباب النكاح، في حديثة الشريف التالي:

«تُنْكَحُ المرأةُ لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَربِّتْ

يداكى،٣١٨

"المال" هو الجمال الخارجي العام، و"جمال" المرأة هو الجمال الخارجي الخاص، و"الحسب" هو الجمال الداخلي العام، و"الدين" هو الجمال الداخلي الخاص. فكأن الرسول الله يقول "إن الحبّ هو الميل للجمال ولكن للحب مراتب، وحبّ الله الله خيرٌ من حبّ الناس، وحبّ الناس خيرٌ من حبّ الجمال الجسدي خيرٌ من حبّ المال"، والله أعلم.

米

٣١٨ رواه البخاري رقم ٥٠٩٠، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم رقم ١٤٦٦، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين.

# الحب في القرآن الكريم ٢٨. الباب الرابع؛ الفصل الثامن: نقيضا الجمال والحب

# المطلب الأول: نقيض الجمال (البشاعة والقبرح)

رأينا فيما سبق أن مراتب الجمال تمتد من تزيين حبّ الأنداد من دون الله على إلى حبّ الله على فكيف يكون للجمال نقيض؟ وإن لم يكن للجمال نقيض فما هي "البشاعة" أو "القبح"؟ وبما أن الله على أحسن كل شيء خلقه، فأين القبح؟ وكما ذكرنا سابقاً، يقول الله على:

# ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَيْنِ مِن طِينِ ۞ (السجدة:٧٠)

ويُلاحظ بالفعل أن كلمة "البشاعة" ليست موجودة في القرآن الكريم مطلقاً، الأمر الذي يدل على أن كل شيء مخلوق فيه شيء من الجمال ولو أن فيه نقصاً بالنسبة لشيء أجمل، حسب مرتبة جماله كما رأينا. وحتى كلمة "القُبح "٢١٦ لم تطلق في القرآن الكريم على أي شيء خلقه الله على أولكن

٣١٩ يعرف الراغب القبح كالتالي:

<sup>&</sup>quot;ما ينبو عنه البصر من الأعيان وما تنبو عنه النفس من الأعمال والأحوال وقد قبَّح قباحةً فهو قبيح، وقوله: ... مِنَ المَقْبُوحِينَ أَي من الموسُومين بحالة مُنكرة، وذلك إشارة إلى ما وصف الله تعالى به الكفار من الرَّجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من الصفات، وما وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه وزُرقة العيون وسحبهم بالأغلال والسلاسل ونحو ذلك، يقال قَبَحَهُ الله عن الخير أي نحًاه، ويقال لعظم الساعد، مما يلي النصف منه إلى المرفق قبيح ". (الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص٣٩١).

ويعرُّف الرازي القبح كالتالي:

<sup>&</sup>quot;الجمال هو الحسن .... والقبح ضد الحسن يكون في الصورة وفي الفعل ". (الرازي، مختار الصحاح، ص٥٨).

#### غازي بن محمد بن طلال

دُكرت مرة واحدة، إيماءً إلى فرعون وجنوده يوم القيامة:

وَأَتَّبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ١٨٥ (القصم ٢١:٢٥)

فقبُح فرعون وجنوده ليس من أعمال الله على ولكن من أعمالهم، والله على لم يذكر في القرآن الكريم أنه يوجد شيء قبيح في الكون الذي خلقه. وبالتالي يمكن لنا أن نستنج أن القبح نقص نسبي من الجمال، وتفضيل جمال أدنى على جمال أعلى، وليس شيئاً بذاته، والله أعلم.

## المطلب الثاني: نقيض الحبّ (الكره والبُغض)

قد ذكرنا سابقاً (في فصل "حب الله للناس") أن الله على لا يكرهُ أحداً ولكن يكره أعمالاً معيّنة. لكن ذكر الله على أن المؤمنين يكرهون الأشياء السيئة. يقول الله على:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتُبُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱخْمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ يَغْتُب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنحُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ أَنِ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿ المِدانِ ١٢:٤١)

وَاعْلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَىٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ

ويعرِّف ابن منظور القبح كالتالي:

<sup>&</sup>quot;القبحُ ضدّ الحسن يكون في الصورة والفعل ... قال الأزهري: هو نقيض الحسن عامٌ في كل شيء". (ابن منظور، لسان العرب، ٢/٢٥٥).

فخلاصة الأمر: أن القبح هو الذي يجعل المرء ينفُر لأن القبح ضدّ الحسن والجمال بالصورة وبالفعل.

ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ الحِبرات، ٧٤ (١٠ الحِبرات، ٧٠)

وعلى العكس من ذلك، فالكافرون والظالمون يكرهون الحق والأشياء الخبِّرة:

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (الانفال.٨ ٨٠)

وكذلك يكرهون نور الله على:

يُرِيدُونَ أَن يُطَّفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَقْوَهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلۡكَفِرُونَ ۚ ﷺ (التربنه: ٢٢)

ويكرهون أيضاً دين الحق:

هُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلَّهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ (الوينه: ٢٣:)

ويكرهون الجهاد:

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَىفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن جُنَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَالنَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا ۚ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ويكرهون القرآن الكريم:

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَعَدَاهُ ١٩: ٥٠

ويكرهون حتى رضوان الله ﷺ:

ذَالِكَ بِأَنْهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ، فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ اللّ

يكرهون رضوان الله عَلَى مع أن رضوان الله عَلَى أكبر من أي خير آخر يمكن للإنسان أن يسعى إليه. يقول الله عَلى:

وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّرَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

(التوبة،٩ :٧٧)

وكذلك أهل الكتاب يُبغض بعضهم بعضاً:

ويريد الشيطان أن يجعل المؤمنين يبغضون بعضهم بعضاً:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ'وَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ (اللهذه :٩١)

فهل هذا كله يعني أن المؤمنين يكرهون الأشياء السيئة فقط، والكافرين يكرهون الأشياء الخيِّرة فقط؟ الجواب هو لا، وذلك لأنه – كما قد رأينا سابقاً (في فصل "دائرتا الحب") – يوجد بين درجة الإيمان المحضة والكفر المحض أناس يخلطون بين الاثنين؛ بين الإيمان وأعمال الكافرين (المعاصي). يقول الله على:

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَءَاخَرُ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ ١٠٢: ١٠٢:

وبما أن معظم الناس لهم بعض الأعمال السيئة، فمن الطبيعي أن يكرهوا بعض ما هو خيرٌ لهم. يقول الله على:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ ﴿ (البَرِيَة ٢١٦: ٢١٦)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَّهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّيِيَئَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَتَجَعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ (السد، ١٩:)

أما بالنسبة للرسل والأنبياء والذين تَغلّبوا على شُح أنفسهم، فيُحبون الله الخير ويكرهون الشر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فيُطيعون الله

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنِ مِن قَبْلِهِمْ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المند، ٥٠ : ٤)

فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّا وُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِحُونَ ﴿ السان،٦٤:١١)

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَخِلًا مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَرُسُلِهِ لَا نَفْرَقَ اللهَ مَا ١٨٥٠)

والخلاصة أن الكُره فيما يبدو يعتمد على حالة الكاره الخاصة: فالمؤمنون يكرهون الشرّ، والكافرون يكرهون الخير، ولكن يمكن للمؤمنين النين لم يتممّوا تَعَلَّبهم على نفوسهم أن يحبوا شيئاً شراً لهم أو يكرهوا شيئاً خيراً لهم. فهذا يعني أن الكره بحد ذاته ليس شيئاً كَرِيهاً، ولكن يُصبح كَرِيها عند الذين هم كَريهون أصلاً. فالكُره بالتالي يصدر من الحبة: فالمؤمنون يكرهون الشر من محبتهم لله على والكافرون يكرهون الخير من محبتهم للشرومن محبتهم للشرع نفوسهم. وهذا يعني أنه إذا كان الكُره نقيض الحبّ عاطفياً، فإنه أيضاً، كالقبح، ليس شيئاً بحد ذاته، ولكنه عكس الحبّ ولذا فهو مكروه، والله أعلم.

الحب في القرآن الكريم ٢٩. الباب الرابع؛ الفصل التاسع: انتهاء الحب

المطلب الأول: حبّ الله ﷺ للناس

هل ينتهي الحب؟ وعند مَن؟ ومتى؟ وكيف؟ ولِـمَ؟

(1) أما بالنسبة لحب الله على لخلقه الذين يستحقون حبه (كرسله وأنبيائه والمحسنين كما رأينا سابقاً في فصل "حب الله على للناس" وفي فصل "حب الله على لرسله وأنبيائه")، فهذا الحبّ لا ينتهي لأنه من صفات الله على (كما رأينا في فصل "الله على والحب")، وصفات الله على أبدية لا تتغيّر ولا تتبدّل. يقول الله على:

.... وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَائِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَامِ اللَّهُ وَ وَمُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّ

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِمَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ (بوند،١٠٠)

وَٱتَّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجَدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا 📆 (الحِنه ٢٧: ٢٧)

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿ (الاحزاب،٢٢: ٢٢) .... فَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَخُويلاً ﴿ (اطر،٢٣: ٢٢) سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿ (التح، ٢٤: ٢٣)

### غازي بن محمد بن طلال

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَهِ ١٦: ٢٩:

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً ﴿ الإسراء ٧٧٠ :٧٧٠

فإن حبّ الله على للناس لا يتغيّر ولا ينتهي أبداً. التغيير يحدث حين يتغيّر هؤلاء الذين يحبهم الله على لدرجة أنهم يصبحون أشراراً ويرفضون حبّ الله على الذي يتغيّر، بل هؤلاء هم الذين أداروا ظهورهم لحب الله على؛ يقول الله على:

ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا بِتَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيغُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّمَالِهِ ٨: ٥٠)

... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ ... (ارعد، ١٢: ١١)

## المطلب الثاني: حبّ الناس لله على

(ب) وأما بالنسبة لحب البشر لله على الخاسن ". وبما أن "حُسن الله على " الحب ") أنه: "مَيلٌ من بعد الإعجاب إلى الحُسن ". وبما أن "حُسن الله على أو "جماله " لا يتغير ولا يتبدَّل، فهذا يعني أن الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها أن يتغير حبّ الإنسان لله على هي إذا تغير الإنسان نفسه، وبالتالي تغير إعجابه وميله إلى محبوبه الذي هو الله على وقد رأينا سابقاً أيضاً (في فصل "طبيعة الحب") أن الحبّ في حالة تغير مستمرّ، وأن الإنسان نفسه في حالة تغير مستمرّ، وأن الإنسان نفسه في حالة تغير مستمرّ، وبين الله على في القرآن الكريم أنه حتى الإيمان قد يتغير ويزيد ويقل إلى آخر لحظة في حياة الإنسان:

لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَنِهِمْ النَّتِهِ ١٤: ٤٨

وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي رَقِي (الكهف،١٨ :١٣)

وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَواْ هُدَّى ۗ (مريم،١٩ :٧٦)

وَالَّذِينَ آهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدِّي وَءَاتَلَهُمْ تَقُولَهُمْ آَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللهُ

وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِيمَنَّا (الشر،٢١: ٧٤)

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَنِهِ ءَ إِيمَنَّا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَّا (الربة: ١٢٤)

فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَانًا (آل عمران،٣٠١٧١)

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَّا وَتَسْلِيمًا 💼 (الاحزاب،٢٢:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وزَادَتُهُمْ إِيمَانًا (الانفال،٨٠١)

وَلَاكِن لِّيَطْمَبِنَّ قَلِّي اللهِ (البقرة: ٢٦٠)

فإذا تغير الإنسان وخف إيمانه، فسينقص أيضاً حبه لله على كما إذا زاد إيمان الإنسان بالله فإنه سيزيد أيضاً حبه لله على (وقد ذكرنا هذين الاحتمالين في فصل "دائرتي الحب" وفي فصل "نمو الحب"). فالخلاصة هنا هي أن حب الإنسان لله على قد يتغير ليس لأن محبوبه يتغير (والله على لا يتغير أبداً) ولكن لأن الإنسان هو نفسه قد يتغير وقد يتغير قلبه ونفسه. وفي طبيعة الحال ينطبق هذا أيضاً على حبّ الإنسان "في الله على " كحب المؤمنين لرسول الله وللقرآن الكريم وذكر الله على والشعائر الدينية الأخرى.

وقد ينتهي حبّ الإنسان لله على إذا أصبح هذا الإنسان كافراً كلياً، إلا أنه كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الكون والحب") كل أعضائه وكل ذرة فيه ستبقى تحب الله على (ما دامت موجودة) بحب طبيعي فطري رغماً عن نفسه الكافرة التي أصبحت محجوبة عن حبّ الله على وذكرنا سابقاً أننا لا نعلم شيئاً يكن له أن لا يحب الله على إلا نفس الإنسان الكافر، فنضيف هنا أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينتهي فيه الحبّ لله على هو أيضاً نفس الإنسان الكافر.

米

مسألة: بناءً على ماذا يتغير حال الإنسان وإيمانه وحبه؟

يتغير إيمان الإنسان بناءً على تغيّر نيته وعمله: فإن كانت نيته وعمله صالحاً فإن إيمانه سيزيد، وإن كانت نيته وعمله سيئاً فإيمانه سينقص. يقول الله علا:

# كَلَّا كَبْلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ (الطننين ٨٣٠)

وكذلك جاء عن حذيفة بن اليمان ﴿ أَنه قال : "سمعت رسول الله ﴿ يقول " :

«تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا تُكِتَ فِيهِ لَكُتُةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَتْكَرَهَا تُكِتَ فِيهِ تُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى الْكُتُةُ مَا مَاءً السَّمَاوَاتُ والأرض والآخر عَلَى أَبَيْضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلا تَضُرُّهُ فِئْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأرض والآخر أَسُودِ مُربَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِيًّا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إلا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ» '"".

وعن أبي هريرة ﷺ:

﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطاً خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ
 وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ
 كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ (الطنفين ٢٢٠١)» ٢٢١.

ويلاحظ أنه حتى بعض أولياء الله على غير الكاملين قد ينسلخ من الإيمان والتقوى (كالمذكور في الآيات التالية وهو بلعام ابن باعوراء) ٢٣٣:

٣٢٠ رواه مسلم في الصحيح، رقم ١٤٤، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. ٣٢١ رواه الترمذي، رقم ٣٣٣٤، كتاب التفسير، باب سورة المطففين، وقال: ((هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح)).

وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَانَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرُفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَلهُ فَمَثَلُهُ وَالْغَاوِينَ وَالْبَعَ مَوْلهُ فَمَثَلُهُ وَكَمَثُلُ الْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَمَثُلِ ٱلْكَلِّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَمَثُلُ الْقَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَتِنَا فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هَا (الاعراف،١٧١-١٧١)

فليحذر المؤمن من أن يرتكب إثماً ويتراجع في إيمانه وبالتالي في حبه لله عَلام الله على الله على

وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ كَابَ لِلْإِنسَىٰ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ (الإسراء ١٧٠) ٥٣:

قَالَ أَرْءَيْتَكَ هَلَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنْ أَخْرَتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُۥ ٓ إِلَّا قَلِيلاً ۚ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُر جَزَآءً مَّوْفُورًا عَ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم كِنَيْلِكَ وَرَجِلاكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَيدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللهِ اللهَ المُحادِدِ)

قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ الْاعراد،١٦: ٧

قَالَ رَبِّ مِمَّ أَغُويْتَنِي لَأُزْيِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (الحجر،١٥: ٢٩) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (ص.٨٢: ٨٨)

وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَأَمُرَاَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ حَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ السّاء: ١١٥:

وهذه الزلة قد تتم باستدراج خفي لا يعلم الإنسان مصدرها، فلا يحميه منها إلا اتّباع شريعة الله ﷺ. يقول الله ﷺ.

٣٢٢ القرطبي، تفسير القرطبي، المجلد٧، ص٣٢.

#### غازي بن محمد بن طلال

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (الاعراف،١٨٢:٧٠) فَذَرِّني وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (الله،١٨١:١٤)

米

## المطلب الثالث: حبّ الناس لغير الله على

(ج) أما بالنسبة لحب الإنسان لغير الله ﷺ، فهو (كما رأينا سابقاً) أنواع كالتالي: (١) حبّ الإنسان للأشياء؛ (٢) حبّ الإنسان للشهوات؛ (٣) حبّ الإنسان لأصدقائه؛ (٤) حبّ الإنسان لزوجته؛ (٥) حبّ الإنسان لعائلته وأقاربه؛ (٦) حبّ الإنسان للمؤمنين؛ (٧) حبّ أهل الكتاب؛ (٨) وحبّ الإنسان للناس جميعاً.

٣٢٣ وبالطبع فإن حبّ العائلة والأقارب وحبّ المؤمنين وأهل الكتاب وكل البشر ينتهي في الآخرة إن لم يكن هذا الحبّ مبنياً على حبّ الله ﷺ:

فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِلْ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۞ (الوسون، ١٠١: ١٠١) لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُّ وَلَا أَوْلَندُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ (المتحد، ١٠: ٣)

يكون للإنسان ميل خاص لأحد من عائلته أو من المؤمنين أو من أهل الكتاب أو من الناس جميعاً (بناءً على علاقة أو تجربة خاصة أو خصوصية لا علاقة لها مباشرة في الحبّة بالله على قد يجب الإنسان الآخرين حباً خاصاً لحاجة خاصة عنده محايدة لا علاقة لها بحب الله على يقول الله على عن سيدنا يعقوب الله وأبنائه:

وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَغْقُوبَ قَضَلَهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ﴿ رَبِنَا ١٨: ١٢.

أما بالنسبة للنوعين الأولين المذكورين أعلاه: (حب الإنسان للأشياء وحبّ الإنسان للشهوات) فهما من الحبّ الذي قد يتغير ويزيد أو ينقص أو ينتهي في أي لحظة بما أن الإنسان وحبه في حالة تغير مستمرّ، لأنهما من أنواع الحبّ الأسفل (كما رأينا في فصل "مراتب الجمال والحب") ومبنية على أوهام وشهوات وليست متعلقة بالله على، وبالتالي لا ثبات لهما.

وبالنسبة للنوع الثالث من الحب: (حب الأصدقاء) فهو ينقسم إلى نوعين: أصدقاء الخبر، وأصدقاء الشر.

بالنسبة **لأصدقاء الشر،** فإنه من السهل أن تتغير هذه الصداقة لأنها مبنية على وهم، والوهم أمر غير حقيقي. يقول الله على:

وَلَبِن أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ

وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمُ حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ ۞ وَصَنجِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُقْوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ حَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ (العارج، ١٠:١٠ -١٤)

يَوْمَ يَفِزُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ- وَأَبِيهِ ۞ وَصَنحِبَتِهِ- وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ۞ (عِن. ١٠٠ : ٢٠ – ٢٧)

مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ السَّامَ ١٧٣: ٢٧٣

عَسَى اللَّهُ أَن جَبَّعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(المتحنة،٦٠)

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَ'وَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِئٌ حَمِيمٌ ۚ ۞ (سند،١٤:٤١)

وإن كانت هذه الصداقة لا تتغير في الدنيا فلا بد لها أن تنتهي في الآخرة لأن كل وَهْمِ فانٍ في الآخرة. يقول الله ﷺ:

وَقَالَ إِنَّمَا ٱثَّخَذْتُه مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ
يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَ لُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
يَكُفُرُ بَعْضُكُم النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
شَصِرِينَ ۚ ﴿ السَّمِونِ ١٥٠:٢٥٠)

يَاوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِنْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ النَّوَانَ ٢٨: ٢٨:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۚ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ (الغز:٢١٧)

لكن بالنسبة **لأصدقاء الخير،** فلا تتغير هذه الصداقة بسهولة لأنها ليست مبنية على وهم، ولأن الحبّ الذي في هذه الصداقة الخيرة نتيجة تعلق الملكات الواحدة تلو الأخرى إلى الصديق الحبوب ولأنها نوع من أنواع الحبّ في الله على يقول الله على:

# ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِإِ بِعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

أما بالنسبة للنوع الرابع من الحبّ (وهو الحبّ الزوجي)، فإن كان هنالك حباً حقيقياً وليس جسمانياً فقط فإن تغيره أمرٌ غير سهل لأنه كما رأينا سابقاً (في فصل "الحب الزوجي") "جعل إلهي" أو "خلق إلهي"، وقد

تم ربطه من خلال الحبّ في الله ﷺ وميل الملكات واحدة تلو الأخرى إلى المجبوب بشكل تدريجي وكامل.

وهذا لا يعني أن هذا الحبّ - إن كان حقيقياً أصلاً - لا يتغيّر أبداً: فقد يتغيّر بسبب تُغيّر جمال المُحب النفسي أو جمال الحجبوب النفسي. فإن ظهر من المحبوب قبح جديد لم يكن موجوداً منذ الأساس (كما يحصل بعد ارتكاب الأعمال السيئة) فربما يتأثر حبّ الذي يُحبه. يقول الله عَلا:

إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدٌ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥۤ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥۤ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْامِّنتٍ مُؤْمِنت ِقَننِتنت تَتِبَنت عنبِدَاتٍ سَتِبِحَت ِثَيِّبَت وَأَبْكَارًا

(التحريم،٦٦ :٤-٥)

ولكن من الوفاء أن لا يتغير هذا الحبّ بسبب تغير جسم المحبوب أو جماله أو جمالها الجسدي كما يحصل في التقدم في السن أو بعد حادث ما. فالله على قيمة فضيلة الوفاء في نفس المؤمن:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيْ 👜 (النجم،٥٣ :٣٧)

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۗ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﷺ (الإسراء ٢٠:١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنَايِعُونَ وَيَنَّهُ إِنَّمَا يَنَاعُونَ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنَاهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنَاهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنَاهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنَاهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنَاهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النج ١٠٠ عَنِهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقد أشار الله على إلى عظمة الوفاء في الحبّ الزوجي ودناءة خيانة هذا الحبّ والميثاق الغليظ الذي هو جزء لا يتجزأ منه في قوله على:

وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ وَبُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ (الساء: ٢٠-٢١)

فالله على يذكّرنا بسيِّئةِ أخذِ أو سلبِ أيّ شيءٍ من الزوجة أو الزوج (بما فيه الحبّ نفسه) بعد إفضاء كل من الزوجين بعضهما لبعض. وربما هذا هو سر سبب كون الطلاق أبغض الحلال إلى الله على، كما قال رسول الله د: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ٢٣٠.

فالحلاصة هو أن الحبّ الزوجي الحقيقي له قيمة عظيمة، وفيه ميثاق غليظ بشهادة الله عَلله ويجب الوفاء فيه ولا ينبغي له أن يتغيّر أبداً في الدنيا أو في الآخرة إلا بسبب تغير المحبوب إلى الأسوأ نفسياً، ولا بسبب تغير المحبوب إلى الأجساد، والله أعلم.

٣٢٤ رواه أبو داود، رقم ٢١٧٨، كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق. وابن ماجه، رقم ٢٠١٨، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.

الحب في القرآن الكريم ٣٠. الباب الرابع؛ الفصل العاشر: طبيعة الحب

بيَّن الله ﷺ في القرآن الكريم أنه يوجد في طبيعة الحبّ قواعد عامة. ونبيّن فيما يلي بعضها:

## المطلب الأول: الحبّ في تغيّر دائم

بطبيعة الحال كل شيء يتغيّر. لكن إضافة إلى ذلك التغيير العام، كُل من يعيش أحوال الحبّ يتغيّر بشكل دائم ومستمر (في هذا العالم على الأقل). هذا لأن الله على "كل يوم في شأن يُبديه لا يُبْتديه":

يَسْئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ الرَّمْنِ ١٩٠٠ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ اللَّهِ عَلِيْهُ يَخِلُق خِلقاً جِدِيداً:

أَفْعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلَ هُرِ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ٢٥: ١٥:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَــُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ (ايراهيم،١٤:١٥-٢٠)

ولكن التغيير ليس تغييراً فقط، وإنما فيه قبض وبسط، وذلك لأن الله عَلا يقبض ويبسط:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ،ٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ (الفرنا: ٢٤٠)

ويمكن لنا أن نرى في مراحل الحبّ (كما ذكرنا سابقاً في فصل "مراحل الحب") أثر القبض والبسط. فمن مراحل الحبّ مثل الحزن والألم والخوف

والبكاء والقنوت والاستغفار والتبتُّل والإخبات والإنابة والتضرع و "وجل القلب"، كل هذه هي من مراحل "القبض". وكذلك الفرَح والسكون والشكر والسلام والاكتفاء والاطمئنان والإعجاب والحبة والمودة والود والرضا، كل هذه هي من مراحل "البسط". فالإنسان يعيش آثار القبض والبسط بشكل طبيعي عندما يعيش مراحل الحب. ولذلك كل من يُحب هو في حالة تغيَّر مستمر، وهو بين أحوال القبض والبسط في الحبّ بشكل دائم، على الأقل في هذا العالم؛ يقول الله عنه:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ (السرح، ١٤: ٥ - ١)

船

وربما هذا التغيُّر المستمر هو سبب عدم وجود الكلَل والمَلل في الحبّ الحقيقي. فالإنسان لا يسأم من دعاء الخير، وبالتالي لا يسأمُ من الدعاء (والدعاء مرحلة من مراحل الحبّ كما رأينا). يقول الله على:

# لَّا يَسْئَمُ ٱلَّإِ نَسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ (السندا ١٩: ١١)

وكذلك لا يسأمُ أهل الجنّة من الحبّ، كما سنرى إن شاء الله (في فصل "الحب والجمال في الجنة "). يقول الله ﷺ:

## لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴿ الحِرِهِ ١٥٠)

وربما سبب هذا كله هو أن الله ﷺ لا يمسه الكَلل والمُلل. يقول الله ﷺ:

# وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿

فهذا كله لنقول إنّ في الحبّ تغيُّراً مستمراً، ولكن هذا التغيير لا يسبب مَللاً من الحبّ للإنسان الذي يجب، والله أعلم.

## المطلب الثاني: حاجة الحب

الإنسان الذي يُحب بحاجة مستمرة إلى محبوبه، والحاجة تعني النقص. وقد ذكرنا سابقاً فقر الإنسان، وبالتالي حاجة الإنسان. يقول الله على: يَتَأَيُّا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ (اللهِ ١٥٠ ١٥٠) هَتَأْنَتُمْ هَتُولُا ءِ تُدْعَوْنَ لِبُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَ اللهُ الْغَنِيُ وَأَنتُمُ اللَّهُ قَرَآءً وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمَّنَلكُم ﴿ (عدره: ٢٨)

وبطبيعة الحال، كل شيء بحاجة لله ﷺ:

يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٢٥٠ (الرحن،٥٥ :٢٩)

ولكن بما أن كل شيء يُحب الله ﷺ (كما رأينا سابقاً في فصل "الكون والحب")، يمكن لنا أن نعتبر أن السؤال المستمر لله ﷺ والفقر إليه جزء لا يتجزأ من الحب. فالحب يعني بالضرورة حاجة، والذي يحب يحتاج محبوبه.

### المطلب الثالث: خصوصية الحب

للحب خصوصية خاصة. فالإنسان لا يستطيع أن يحب من كل قلبه حبيبين من النوع نفسه. ولهذا يقول الله على:

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةٍ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِرَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (السَّهُ: ٢٩١)

وسبب هذه الخصوصية هي أن للإنسان قلباً واحداً فقط، والحبّ يملأ هذا القلب، فلا يستطيع الإنسان أن يملأه بحبين لأنه لا يتسع لهما.

يقول الله عَلان:

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّنِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُرٌ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ (الاحزب٣٦:٤)

وربما تأتي الغيرة من هذه القاعدة: فكما يعلم الإنسان أن قلبه لا يستطيع أن يجب إلا حباً واحداً، يعلم أن محبوبه لا يستطيع أن يجب إلا حباً واحد، فَيغار إذا أبدى محبوبه مَيلاً إلى أي شيء آخر غيره، والله أعلم. وعلى أية حال، فللحب خصوصية تطلب من الإنسان كل قلبه وكل مكوناته وكل ملكاته، ويملأها كلها بجب واحد، ولا يسمح لحب أي شيء آخر أن يدخل في هذا القلب إذا كان الحبّ كاملاً. ويقول الله على للرسول على:

قُل ٓ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (الانعام: ١٦٢-١٦٢)

## المطلب الرابع: قدرة الحب

للحب قدرة عظيمة. فالحب يُغيّر من يُحب، وهذا ما رأيناه في الفصلين "مراحل الحب" و "نمو الحب". وبهذا التغيير يقهَر الحبّ الشخص الذي يُحب – والقبض الذي ذكرناه أعلاه هو عنصر من هذا القهر – ولكن هو قهر خَيِّر لأنه يُغيِّر نفس الذي يُحب إلى الأفضل، ويفصله عن طبيعته السفلى وجشعه وذاته (الأنا). وأشار سيدنا يوسف الشيخ لهذا القهر الخيِّر، وهو في السجن وليس له إلا الله. يقول الله على:

يَنصَنحِنَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَاكِ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ (سِن ٢٦: ١٢) بعبارة أخرى، فإن سيدنا يوسف الله وهو في السجن وقد قهره حب

الله عَلى، الربّ الواحد، كان أسعد وأفضل حالاً من هؤلاء الملتهين عن الله بأمور أخرى (ءَأَرْبَاب) وهم أحرار في الدنيا.

فنهاية الحبّ هو القهر الأكبر وهو الموت. فالذي يُحب يموت في محبوبه أو لمحبوبه، وسنرى هذا – إن شاء الله ﷺ – في فصل "الحب والموت". ويكفي هنا أن نشير إلى بُشرَى الموت في الحبّ كما ذكرها الله ﷺ في الآية الكريمة:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَاهُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَالْقُرْءَانِ وَالْقُرْءَانِ وَالْقُرْءَانِ وَالْقُرْءَانِ وَالْقِي اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَالِقَ هُوَ وَعَلَيْ مَا اللَّهُ مَنْ أَوْفَى لِيقَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَوْفَى لِيقَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللل

والخلاصة أن للحب قوة عظيمة، فالحب يقهر من يُحب، ثم يستدرجه عبر مراحل الحبّ إلى موته، ومن ثمّ إلى الخلود في محبوبه، فللحب قُدرة على الإفناء والإبقاء، فما أعظم قدرة الحب! يقول الله ﷺ:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتُ ۚ بَلَ أَحْيَا ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِرِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْأَمْوالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِرِ الطَّيْرِينَ ﴾ الطَّيرِينَ ﴿ اللّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ اللهِ اللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَالْمَا أَنْ اللّهُ وَالْمِنَا إِلَيْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمِنَا لِكُونَ وَالْمِنْهِ وَالْمُعُولِ وَالْمَالِقُولُولَا إِلَى الْمِنْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَالِمُولِ الْمَالِمُولَا إِلَيْهِ وَالْمَالِمِيْهِ إِلَيْهِ وَالْمِنْ إِلَا الْمَالِمُ الْمَالِمِي الْمَالِمِي وَالْمَالِمِي الْمَالِمُولَا إِلَيْمِ الْمِنْهِ وَالْمِنْ أَلَا أَنْهُ وَالْمِنْ أَلَا أَلَا أَلْمِالْمَالِمِي الْمِنْ الْمَالِمِيْمِ إِلَا أَلْمِيْهِ إِلَا مِنْ إِلَيْمِ أَلْمِالِمِي إِلَا مِنْ إِلَا أَنْهِ أَلْمِيْمِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ أَلَا أَنْهُوا أَلَا أَلْمَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ مِنْ أَلَا أَلَا أَنْمُوالِمِالِمِي الْمَالِمُ

# الحب في القرآن الكريم ٣١. الباب الرابع؛ الفصل الحادي عشر: الحب والسعادة

لا يوجد فرح ولا رضى ولا سلام ولا متعة من غير حبّ من طريقة أو من أخرى. وسبب ذلك أن الفرح والرضى والمتعة، كما رأينا سابقاً (في فصل "أنواع الحب" وفي فصل "مراحل الحب")، هي من أنواع أو مراحل الحب. فكيف يكون فرح بشيء من غير حبه؟ أو رضى بشيء من غير حبه؟ أو يجد السلام في شيء من دون أن يجبه؟ أو متعة بشيء من غير حبه أو اللذة فيه؟ وأوضح الله على هذا في قوله الكريم:

مًّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ عَلَى اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ عَلَى اللَّهَ الاحزاب٣٣٠ ٤٤

فبما أن الإنسان ليس له إلا قلب واحد، فلا يستطيع أن يرضى بشيء لا يحبه. يقول الله علله:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَّتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرِّثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْر . ُ ٱلْمَثَابِ ۞ ١٤ مران ١٤:٢)

فهنا نرى أن متاع الحياة الدنيا كلها وزينتها وشهواتها جميعها مرتبط بالحب. ومن ناحية أخرى، نرى أنه يوجد فرح في الفرار من شيء لا نحبه، وبالتالي يوجد فرح في الميل إلى الشيء الذي نحبه (وهو نقيض ما لا نحبه). يقول الله علا:

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن جُنَهِدُوا بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿
(الويفه ١٨-٨١) فالمخلَّفون فرحوا بمقعدهم لأنهم كانوا يكرهون الجهاد ويحبون ما يظنونه أمناً، وهذا يدل على أن الفرح يأتي من الحبّ حتى لو كان الحبّ لشيء دنيئ أو سيء. وهذا يفسّر أيضاً كيف تكون المتعة في الحياة الدنيا بالرغم من الموت الذي يُنْتظر في آخرها. يقول الله على:

وَيَوْمَ كَمْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُمَعْشَرَ ٱلْحِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمْ خَلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ السَامِ ١٧٨١)

وهذا يفسّر كذلك أيضاً كيف يكون الرضى في الحياة الدنيا والاطمئنان بها عند الغافلين:

إِنَّ ٱلَّذِيرِ َ لَا يَرْجُورَ َ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِيرَ هُمْ عَنْ ءَايَسِتَا غَنفِلُونَ ۞ (وند،١٠: ٧٠)

فالغافلون يطمئنون للحياة الدنيا ويرضون بها بالرغم من أن السلام الحقيقي واطمئنان القلب الحقيقي والسكينة الحقيقية فقط في ذكر الله على يقول الله على:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْهَرِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ 🝙 (العد، ١٢٠: ١٢٠)

وكذلك يرضون بالحياة الدنيا بالرغم من الرضى المتبادل الذي يكون بين الله على والمؤمنين في الدنيا والآخرة. يقول الله على:

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتُ عَدْنٍ جَبِّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَبْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبداً ۖ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَى اللَّائدة،٥ ١١٩؛ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَى اللَّائدة،٥ ٢٧: الفجر،٩٨ ٢٧: الفجر،٩٩ ٢٧: ١ الفجر،٩٩ ٢٧: الفجر،٩٩ ٢٧: الفجر،٩٩ تَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولِمُ اللَّهُ اللْ

ولكن بالرغم من الفرح والمتعة والرضى الذي قد يشعر به الكافرون والمشركون والغافلون والظالمون نتيجة ميلهم إلى ما يجبونه في الحياة الدنيا،

فإن الحياة الدنيا بدون ذكر الله على وعبادته تكون بالضرورة حياة فيها شيء من الكآبة (ربما لأن كل إنسان يعرف أنها ستنتهي آجلاً أم عاجلاً). يقول الله على:

# وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿

وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جداً يبرزها الإعجاز القرآني: وهي كلمة "السعادة" فهي لم ترد ولا مرة واحدة في القرآن الكريم في وصف الحياة الدنيا وحياة الكفار والمشركين والغافلين والظالمين. وإنما أتت كلمة السعادة مرتين في القرآن الكريم فقط، كلتاهما تشير إلى الجنة وهما في الآيات التالية من سورة هود المنها:

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْبِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ﴿ خَلِدِينَ فَيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ أَنِي رُبُكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ فَ هُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا شَآءَ رَبُكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿ وَهُ هَرِهِ ١٠٨٠-١٠٨)

فالسعداء هم الذين يكونون في الجنّة خالدين فيها، ولا يكون أحد من الكفار والمشركين والغافلين والظالمين سعيداً حقيقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك بالرغم من الفرح والمتعة والرضى الذي قد يشعروا به في الحياة الدنيا. وبمعنى آخر: لا سعادة حقيقة بدون حبّ الله على.

船

مسألة: هل تنطبق كلمة "سعادة" على المؤمنين الصالحين في الدنيا في ضوء القرآن الكريم؟

يقول الله عَلا:

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِ ـ مُتَشَنبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرُةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ۞ (البقر: ٢٥:)

فبما أن السعادة نعمة على الإنسان وبالتالي رزق من الله على، وبما أن كل رزق يرزق المؤمن به في الجنّة يذكره في رزق ما في الدنيا، فهذا يعني أنه قد تكون سعادة ما للمؤمن الصالح في الدنيا ولو أن رزق الجنّة ليس نفس رزق الأرض (وبطبيعة الحال أفضل منها) ولكن "مُتَشْيهاً " لها فقط، والله أعلم.

米

مسألة: 1 لا تكون سعادة حقيقية للكافرين والمشركين والغافلين والظالمين في الدنيا؟

قد ذكرنا سابقاً قول الله على:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿

وذكرنا أيضاً أن الفرح والمتعة والرضى والسلام كلها تعتمد على الحب. فهذا يعني بالضرورة أن حبّ الكافرين والمشركين والغافلين والظالمين لا يكفي لكي يؤدّي إلى درجة السعادة الكاملة. فسعادتهم يبقى فيها نقص لأن حبهم يبقى فيه نقص بالنسبة لحب المؤمن ولأنهم لا يصلون إلى حالة المعية الكاملة الدائمة مع محبوبهم لكونه ليس الله على الباقي وبالتالي فهو فان. وهذا واضح في قول الله على:

وَمِ ۚ ۚ ٱلنَّاسِ مَن يَقَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

## ٱلْعَذَابِ 👼 (البقرة،٢ :١٦٥)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ رَ تَحُوَّوْ فُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﷺ (الوسر ۲۹: ۲۹)

ولهذا فإن سعادة الإنسان وحبه وحياته الحقيقية هي في الآخرة أو عند الله على يقول الله على:

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ النَّكِيرِتِ ٢١: ١٤:)

والله أعلم.



# الحب في القرآن الكريم ٣٢. الباب الرابع؛ الفصل الثاني عشر:

## الحب والجمال في الجنة

هل يوجد حبّ وجمال في الجنة؟ بالنسبة للجمال الجواب واضح، فالجنة كُلّها جمال، وفيها النظر إلى الجميل، وهو الله ﷺ. يقول الله ﷺ:

وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ نَّاضِرَةً ﷺ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﷺ (القيامة،٧٧-٢٢)

وإضافة إلى ذلك فالجنة مليئة بأهل الأرواح الجميلة، بدءاً برسول الله الله على:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ (الساء: ١٦:

ولا يفوتنا أن نذكر جمال حور الجنة. يقول الله عَلا:

وَكُواعِبَ أَتْرَابًا ﴿ (النِا،٧٨ :٣٣)

خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ (الراتِعَ،٥٠ :٣٦-٣٧)

فِيهِنَّ قَنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴿ الرحن،٥٥، ٥١٠)

حُورٌ مَّقَصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِر ﴿ (الرحن،٥٥) (٧٢

كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ٥٤ (الدخان، ٤٤ :٥٥)

مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ 📵 (الطور،٢٠: ٢٠)

وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَا مَتَلِ ٱللَّوْلَوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ (الواسنة ١٢٠-٢٢)

وَعِندَهُمْ قَنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ الصافات،٤٨: ٢٧)

وَعِندَهُمْ قَنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ 🕝 (٥١: ٣٨،٠٠)

## ولكن هل هذا يعني أن في الجنّة حباً ٢٣٠ كما رأينا سابقاً (في فصل

٣٢٥ من الواضح أن الجنّة هي مآب الرضى والفرح والسعادة والسلام. يقول الله ﷺ عن الرضى في الجنة:

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ 🚭 (الحاقة، ٦٩: ٢١)

وُجُوهٌ يَوْمَ بِنِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ (الغاشية، ٨٨: ٨ - ٩)

يَنَأَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّهُ ﴿ الرَّحِيقِ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَالْأَخُلِى فِي عِبْدِي ۞ وَٱذْخُلِي جَنِّتِي ۞ (النجر، ٦٨٠ تا ٢٠٠)

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ القارعة، ١٠١: ٧)

ويقول الله ﷺ عن الفرح في الجنة:

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيَشْتَبْثِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِيم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُورَكَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم

ويقول الله ﷺ عن السعادة في الجنة:

يُومَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْبِهِ ۚ فَهِنَهُمْ شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ 
عَالِيرِ كَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُك ۚ إِنَّ رَبُك َ عَلَا مُعِيدُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ 
سُعِدُوا فَفِي البَّنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُك مَّ عَطَآءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿ (هود، ١١٠ منه)

ويقول الله عَلا عن السلام في الجنة:

سَلَمٌ قَوْلاً مِن رَّبِّ رَّحِيمِ 🗃 (يس، ٣٦: ٥٥)

لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَنَمًا سَلَنَمًا ﴿ (الواقعة، ٥٥: ٢٥ - ٢٦)

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١٥ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ١٥ (الحجر، ١٥ - ٤١)

فَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَىمِ عِندَ رَبِّمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ (الانعام، ٦: ١٢٧)

(انظر أيضاً: ۱۰: ۱۰؛ ۱۶: ۲۳؛ ۱۹: ۲۳؛ ۱۹: ۲۲؛ ۲۵: ۷۷؛ ۳۳: ۶۳؛ ۵۰: ۲۶؛ ۵۰: ۲۵: ۲۵: ۲۵) (۹۱).

وقد رأينا في فصل "أنواع الحب" وفي فصل "مراحل الحب" أن الرضى نوع من أنواع الحبّ ومرحلة من مراحل الحبّ، وأن الفرح والسلام مرحلتين من مراحل الحبّ. هذا

"طبيعة الحب") يوجد في الحبّ قبض، ويوجد في الحبّ نقص، ويوجد في الحبّ حاجة، ويوجد في الحبّ حزن؛ والجنّة ليس فيها هذه الصعوبات. يقول الله عليه:

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْمُتَقَدِلِينَ ﴿ الْمَلَمِ ءَامِيِينَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُتَقَدِلِينَ ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَقَالُواْ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٱلَّذِي أَحَلَنَا كَالُوا ٱلْخَمُدُ لِلَّهِ ٱللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي الْحَرَانَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللللِّلْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالجواب على هذا السؤال هو أن كُل رزق يُرزق به الإنسان في الدنيا موجود في الجنّة (والحب رزق للإنسان). يقول الله ﷺ:

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ جَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَقِ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ، مُتَشَنِهِا ۖ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ (الغرة: ٢٥)

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و ١٥٥ (الولولة، ٩٩: ٧)

ومع أن رزق الجنّة شَبيه برزق الأرض، لكن يختلف رزق الجنّة عن رزق الله على: رزق الأرض بشيء معين. يقول الله على:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْدِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

يعني أنه لا بد من أن يكون هناك حبّ من نوع ما في الجنة؛ فمن دون الحبّ لا توجد سعادة وبالتالي لا تكون الجنّة بغير حب.

فرزق الجنّة وزينتها خالصة بينما رزق الأرض يكون فيه بالضرورة نقص ما. يقول الله ﷺ:

فكذلك الحبّ في الجنة: لا يكون في الجنّة حبّ غير الحبّ الخالص والخيِّر. وهذا الحبّ موجود فقط عند المتقين. فحتى درجة الخُلَّة من الحبّ لا وجود لها في الجنّة إلا إذا أتت بالتقوى:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ (الوحرف:٢١-١١)

ولذا، فالأزواج الصالحون والزوجات الصالحات مع بعضهم البعض في الجنّة (ومع أولادهم أيضاً) لأنَّ الحبّ الخيِّر والحبّ في الله يخلد تهدّ. يقول الله عَلاد:

هُمْ وَأَزْوَاجُهُرْ فِي ظِلَلٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِتُونَ ﴿ (سِهم، ٥٦: ٢٠٠) ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُرْ ثَحُبُرُونَ ﴾ ﴿ (الزحرف، ٢٠: ٧٠)

٣٢٦ بل أكثر من ذلك: كل غِل أو نقص في الحبّ الحيّر ينزع في الجنّة لكي يصبح الحبّ في الجنّة محض وخالص. يقول الله ﷺ:

وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِ جَمِّرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَرُ ۖ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلّذِي هَدَنِنَا لِهَنَذَا وَمَا كُنَّا لِهَتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَنِنَا ٱللَّهُ ۗ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

آدْخُلُوهَا بِسَلَيْمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَاتًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَبِلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمُ مِنْبًا بِمُخْرَجِينَ ﴿ (لَجِرِهُ: ١١٠-٤٨٤)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَا حِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ (طار،١٠:٨)

جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُوهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِمِ وَأَزْوَ جِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَتِكِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ الرِعد،١٢ : ٢٣)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۞ (اللهر،٢٠:٢١)

وعلى العكس من ذلك، الأزواج الظالمون والزوجات الظالمات مع بعضهم البعض في النار لأن الحبّ المبني على "النفس الأمّارة بالسوء" ينتهى. يقول الله على:

## ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَ جَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ 💼 (الصانات.٧٧:

فخلاصة القول هنا هو أنه يوجد في الجنّة كل مَا يُحبه أهل الجنة، وكل مَن يجبهم، وأنه يوجد في الجنّة حب، ولكن الحبّ في الجنّة يختلف عن الحبّ في الدنيا. الحبّ في الجنّة هو فقط ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من دون معاناة وقبض، كالحب في الدنيا، والله أعلم. يقول الله على:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ آلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۚ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَخْزَنُونَ ۚ ۚ آلَّذِينَ ءَامَنُوا فِايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۚ آدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَ جُكُمْ ثُحُبُرُونَ ۚ فَي يُطَافُ عَلَيْمٍ بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ آلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْبُنُ أَوْأَتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ وَالرَحْدِينَ ١٤٠٢٠)

# الحب في القرآن الكريم المجامل واللّقاء والرضوان) الحبوب (الجمال واللّقاء والرضوان)

٣٣. الباب الخامس؛ الفصل الأول: الجمال والحُسن ومكوناتهما

المطلب الأول: معنى "الجمال" ومعنى "الحُسن"

ما هو الفرق بين الجمال والحُسن؟ فيما يلي رأي العلماء في ذلك:

### أما بالنسبة للجمال:

ويقول الزبيدي: " والجمال الحُسن ، يكون في الخَلْق وفي الخُلُق "٢٨٠.

### وأما بالنسبة للحُسن:

يقول الراغب: "الحُسْنُ عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن

٣٢٧ المفردات، ص٩٧.

٣٢٨ تاج العروس، ٧/ ٣٦٨.

من جهة الحس " ٣٢٩.

وقال الزبيدي: "الحُسْنُ بالضم الجمالُ، ظاهره ترادفهما. وقال الأصمعي: الحُسن في العينين، والجمال في الأنف، وفي الصحاح الحُسْنُ نقيض القبح. وقال الأزهري: الحُسْنُ نعْتٌ لما حَسُنَ " ٣٠٠.

يَتَّضِحُ من أقوال العلماء أنه يوجد شيء من الترادف بين المصطلحين "جمال" و"حُسن"، وأن العلماء ليس لديهم دليل قطعي في هذا الموضوع. ومع هذا يلاحظ أن وصف "الجمال" يُستعمل إذا كان الجميل واحداً، فالله جميل، والصبر جميل المناة، وفي الأنعام جمال المناة. أما بالنسبة لوصف "الحُسن"، فهو يُستعمل إذا كان المقصود أكثر من واحد أو تعدد في أنواع جمال الموصوف: فلله الأسماء الحسني ""، و"الإحسان" يعني الفضائل كلها كما ذكرنا، وحُسن المرأة يُطلق على كُل حُسن مُجمل في شكلها الظاهري، والله أعلم.

米

## المطلب الثاني: مُكوّنات الجمال والحُسن

الجمال أو الحُسن صفة، والصفة عموماً لا تتجزأ - بذاتها - ولكن هل يوجد في هذه الصفة مكوّنات؟ بمعنى آخر، هل للجمال أو للحُسن عناصر

٣٢٩ المفردات، ص ١١٨.

٣٣٠ تاج العروس، ٧/ ٢٦٣.

۳۳۱ يوسف، ۱۳: ۸۳:

٣٣٢ النحل، ٦: ١٦.

٣٣٣ انظر إلى: الأعراف،٧ :١٨؛ الإسراء،١٧ :١١٠؛ طه،٢٠ :٨؛ الحشر،٥٩ .٢٤.

يُمكن لنا أن نسميها ونفهمها؟ يقول الله عَلا:

ٱلرَّحْنَنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ الرَّحْنَنُ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيرَاتِ ۞ أَلَّا يَعْمَانٍ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيرَاتِ ۞ أَلَّا رَضَ يَطْغَوْا فِي ٱلْمِيرَانِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيرَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَطَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّحْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّمِحَانُ ۞ فَيأَى ءَالاّءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ الرحنِ ١٠٥٠٠٠٠

فنرى هنا، في بداية سورة الرحمن، أن الله ﷺ ذَكر الميزان ثلاث مرات. وجاء في تفسير الجلالين:

" ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيرَانَ ﴾ أثبت العدل. ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا ﴾ أي لأجل أن لا تجوروا ﴿ فِي ٱلْمِيرَانِ ﴾ ما يوزن به. ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيرَانَ ﴾ تُنقصوا الموزون " ٢٣٠.

ونعلم – كما ذكرنا سابقاً مراراً – أن الله على وضع الجمال في كل شيء خلقه:

٣٣٤ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٧٠٩.

ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُرُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ (السجدة ٢٠:١٠) وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي َ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۚ ۞ (السر،٢٧٠)

فإنه يوجد أيضاً بالضرورة جمال في السماوات والأرض وفي مكونات كل منهما التي ذكرها الله على في بداية سورة الرحمن. فهل هذا يعني أن الميزان جزء من الجمال؟ أو بالأحرى، هل هذا يعني أن الميزان هو تركيب الجمال؟

ذكرَ الرسول ﷺ فضائل عدة لبعض سور وآيات القرآن الكريم. لكن بالنسبة لسورة الرحمن ذكر شيئاً فريداً من نوعه:

(لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن)"".

وهذا يجعلنا نقول بأنه يوجد في ذِكر الميزان إشارة إلى الجمال.

ذكر الله الله المحوّنات الميزان، وهي: (١) إقامة، (٢) الوزن، (٣) القسط بينهما. في الإقامة شيء عمودي، وفي الوزن شيء أفقي، وفي القسط تناغم بينهما. من ناحية أخرى، يوجد في الإقامة شيء جَلالي (لأن الإقامة تتطلب الحق)، ويوجد في الوزن شيء إكرامي (لأن الوزن يتطلّب شيئاً متوفراً وموجوداً، وبالتالي رزقاً من الله الله الله على ويوجد في القسط شيء كمالي. فإن كان هذا الطرح صحيحاً، فيمكن لنا أن نقول إن مكوّنات الجمال هي وجود

٣٣٥ رواه البيهقي، رقم ٢/ ٤٩٠، كتاب شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن.

الحب في القرآن الكريم الجلال والجمال والتوفيق بينهما، وبالتالي الكمال.

وربما تكون إشارة أخرى لمكوّنات الجمال في بداية ونهاية سورة الرحمن. فأول آية في السورة هي: "ٱلرَّحْمَنِ"، والرحمن (كما رأينا في فصل "الله على والحب") مصدر الحبّ ومصدر الخَلق، وبالتالي مصدر الجمال. وآخر آية في سورة الرحمن هي: تَبَرَكَ ٱشَمُ رَبِّكَ ذِي ٱلجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ عَيْ الرحي، من أسماء الله سر مكونات الجمال: من أسماء الله سر مكونات الجمال: فمكونات الجمال هي الجلال والإكرام والبَركة بينهما. والله أعلم.

والإمام الفخر الرازي قسّم أسماء الله الحسنى (وبالتالي الجمال نفسه) إلى قسمين وهما الجلال والإكرام فقال:

"صفات الله تعالى نوعان سلبية وهي المسماة في القرآن بالجلال، وإضافية وهي المسماة في القرآن الكريم بالإكرام وإليه الإشارة بقوله: ... ذُو ٱلجَلَيْلِ وَآلِإِكْرَامِ وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بقوله: ... ذُو ٱلجَلَيْلِ وَآلِإِكْرَامِ وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بقوله: ... دُو ٱلجَلَيْلِ وَآلِإِكْرَامِ وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بقوله: ... دُو ٱلجَلَيْلِ

وكذلك صنّف بعض العلماء الآخرين (مثل الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي في كتابه "الإنسان الكامل") أسماء الله الحسنى إلى صنفين: أسماء الذات الإلهية (مثل:الأحد)، وأسماء الصفات. وصنّف أسماء الصفات إلى ثلاثة أصناف، وهي: أسماء جمال (مثل: الرحيم والجميل)، وأسماء جلال (مثل: العزيز والجبار)، وأسماء كمال (مثل:الملك والرّب)، فهل "الحُسن" كلّه مُكوَّن من إكرام وجلال والتكامل بينهما؟ الله أعلم.

٣٣٦ الفخر الرازي، شرح أسماء الله الحسني، ص٣٠.

# الحب في القرآن الكريم ٣٤. الباب الخامس؛ الفصل الثاني: **الذّوق**

كما سنرى (في فصل "طبيعة الجمال")، فإن الجمال هو حقيقة موضوعية موجودة في الأشياء ذاتها. وبالفعل، فإن الجميع يعرف ويميّز الجمال بشكل من الأشكال. يقول الله على:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ هَٰنَ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ آ ﴿ سِنهَ ١٠١١)

فنسوة المدينة كلهن أجمعن على جمال يوسف اللَّكِيرٌ وانبَهَرن به.

لكن يُلاحظ أنه يوجد أحياناً اختلاف بين الناس – أو تغيّر في الناس – على أكثر ما يُعجبهم فيما بين الأشياء الجميلة. وعلى سبيل المثال إبراهيم الخير انتقل من الإعجاب بالكوكب وحبه إلى عدم حبه، ثم إلى الإعجاب بالقمر، ثم إلى الإعجاب بالشمس. يقول الله على:

فإعجاب إبراهيم الله تغيَّر حسب إدراكه للجمال. وهذا يعني أن إدراك الجمال مربوط بحالة المُدرِك.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد اختلافات وفُروقات بين الناس، مع أنهم من أصل واحد. يقول الله على:

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَنكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ ۖ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ الْعِراتِ ١٠: ١٢:)

وإذا كان إدراك الجمال يختلف في شخص واحد حسب حالته، فهذا يعني أيضاً أنه سيختلف من شخص إلى شخص حسب الاختلافات الطبيعية بينهم. والله على يقول:

وَإِنَّ هَنذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ (الومون،٢٢ :٢٥-٥٣)

مِنَ ٱلَّذِينَ ۚ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمٍ ۚ فَرِحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٢:٢٠،

"كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ": هذا اللفظ الكريم يعني أن كل حزب فرح بما كان عنده، ولكن يمكن الفهم منه أيضاً أن كل حزب يفرح حسب طبيعته، أي بمعنى آخر كل حزب يفرح بشيء معين أكثر من شيء آخر حسب طبيعته الخاصة. ويقول الله عَلا:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَالسَّا اللَّهُ ال

وهذه الآية الكريمة تشير أيضاً إلى أنّ كل إنسان يختار ما يرتضيه ويحبه حسب طبيعة الحجب.

وعن أبي هريرة ﷺ قال رسول الله ﷺ:

«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» ۳۳٪.

فهذا الحديث يشير أيضاً إلى أن الذوق أمر خاص فطري في روح الإنسان، والله أعلم ٢٣٠٠.

٣٣٧ رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، رقم ٢٦٣٨. ٣٣٨ يقول الله ﷺ:

وعلى أية حال، خلاصة القول هنا هو أنه بالرغم من موضوعية الجمال، فإنه يوجد في طبيعة الناس وفي الاختلافات الطبيعية بينهم شيء يؤدي إلى ذوق خاص في كل شخص. وهذا الذوق الخاص هو الذي يجعل الإنسان يُفضِّل نوعاً واحداً من الجمال على نوع آخر. فالجمال موضوعي، ولكن الذوق غير موضوعي بل نفسي ومتفرد، والله أعلم.

يقول الرازي في تفسيره:

"ثم قال ﷺ: لَقَدْ حِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَوْقٍ وليس المراد حصول المساواة من كل الوجوه، لأنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد أنه قال للمشركين المنكرين للنبعث المفتخرين في الدنيا على فقراء المؤمنين بالأموال والأنصار: لَقَدْ حِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقَنكُمُ للبعث المفتخرين في الدنيا على فقراء المؤمنين بالأموال والأنصار: وَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنكُمُ وَوَلَا مَوال ولا أعوان، ونظيره قوله تعالى: وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنكُمُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكّمُ مَّا خَوَلْنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ (الاسام: على: أَوْلَ تعالى: أَفْرَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِالمَاسِدِ الكبير المُولين مَالاً وَوَلَدًا ... إلى قوله: ... وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ (مربم:١٩ :٧٠-٨٠) ". (الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، ٧/ ٤٧٠).

ولكننا نقول: بأن قول الرازي في تفسير قوله ﷺ "أَوَّلَ مَرَّةٍ " تعود إلى "حفاة عراة" وليس إلى "صَفًا" لأنه يرى تناقضاً بين مسألة أن الله ﷺ خلقنا صفاً وما جاء في الآية الكريمة من أن الله ﷺ خلقنا "فرادى". أما بالنسبة لنا فإننا لا نرى تناقضاً بينهما، فربما خلقنا الله ﷺ بصفوف طويلة المدى بحيث أن كل واحد منا يأتي بمفرده، وعلى أية حال فحقائق الآخرة وأمورها ليست كحقائق الدنيا وأمورها، كما جاء في الحديث الصحيح: "ولا خطر على قلب بشر". (رواه البخاري، رقم ٣٢٤٤، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الحنة).

والفائدة هنا من قولنا في هذا الموضوع كله هو أن الله ﷺ أشار إلى نفس ما جاء به الحديث الشريف "أن الأرواح جنود مجندة"، أي أن الأرواح خلقت صفاً ولكل روح منها طبيعة خاصة، والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم ٣٥. الباب الخامس؛ الفصل الثالث: طبيعة الجمال

بَيَّن الله عَلَى في القرآن الكريم أنه يوجد في طبيعة الجمال قواعد عامة. وفيما يلي نُبيّن بعضها.

## المطلب الأول: موضوعية الجمال

الجمال موجود في الحبوب بشكل موضوعي حقيقي، وليس كما يظن البعض أنه موجود في عين الذي يُحب. لا، إنه موجود في الأشياء ذاتها، وحتى في كل الأشياء. فالله علا يقول:

ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُرُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ (السجدة،٢٦:٧) وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۚ ۞ (السر،٢٤:٨٨)

يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ (الانطار،١٢ ،١٠-٨)

وَلَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِيرَ تُرِّحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُس ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ (العل ١٦:١٠٠)

## المطلب الثاني: قدرة الجمال

للجمال قدرة عظيمة، مثل قدرة الحب. فالجمال الفتَّان يستطيع أن

يُلهي من يشهده عن كل ما هو فيه، وحتى عن نفسه، وحتى عن حواسه وعن الألم وحتى عن الموت. يقول الله علله:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّهُنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا لِلَّهُ مَا هَنذَا لِلَّهُ مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهُ لَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فنسوة المدينة انجذبن وانسَحرن بمجرد رؤية يوسف الحلام، وقطّعن أيديهن من غير شُعورهن بحالهن. وهكذا الجمال يوقف من يُدركه، ويقطع عمله (والأيدي رمز للعمل) ويُلهيه عن أي شيء غيره. ولا نعلم قوة غير قوة الله على تستطيع هذا بهذه الطريقة.

### المطلب الثالث: طريقة تأثير الجمال

يؤثّر الجمال على من يُدركه بطريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى هي: سَحب من يُدركه خارج ذاته، وبالتالي جَذبه إلى حبّ الشيء الجميل، وإلى حبّ امتلاكه – وذلك ربما حتى بقوة وبعنف. فجمال يوسف النه أثر على زوجة العزيز بحيث جعلها تُريد أن تزني معه، وحتى تُريد أن تُجبره على الزنى معها. يقول الله عَلا:

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ الْبَعْرِنَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا أَن رَبِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فلهذا حدَّر الله عَلَيْ رسوله الكريم الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ: يقول الله عَلَيْ:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَا جَا مِنْهُمْ وَلَا تَحَزَّنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (الحِر،١٠٠٨)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَ جَا مِّهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ١٣١:٢٠٠٠)

الطريقة الثانية هي: رجوع من يُدركه إلى ذاته، وبالتالي إلى فضائل النفس، وإلى الإيمان، وإلى السكون. فيعقوب الحَيْن، استعان بجمال الصَّبر عند معاناته، وبالتالي سَكَن وتوكّل على الله عَلاه. وهذا واضح بكلمات يعقوب الحَيْن في الآيات التالية:

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبِّرُ هَمِيلُ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ هَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَنِي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَنْبَقُ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْئُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَأْيْئُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ (بِرَنْ ١٤: ٨١- ٨١)

وكذلك صحابة رسول الله هم، إذ يبايعون الرسول هم تحت شجرة الحديبية: كانوا أمام المشهد العظيم وهو رسول الله هم الذي كان جمال خَلقه وخُلقه أكثر حتى من جمال يوسف الشخ – وكانت "يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ" (الشح ١٠٠٠)؛ فرجعوا إلى ذواتهم، والله على أنعم عليهم بما هو أعمق من السكون، وهي السكينة. يقول الله على:

لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَّتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

## فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهمْ وَأَتَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 🚭 (النتي ١٨: ١٨:

والله ﷺ وعد المؤمنين برؤيا لملائكة "مُسَوِّمِين" لكي "تطمئن قلوب" المؤمنين، حتى أثناء أي معركة؛ يقول الله ﷺ:

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكَفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيِكَةِ مُنزَلِينَ 
عَن اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ 
مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسُوّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْغَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِن السَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

تطرقنا بشكل موجز إلى العنصر الروحي للفعل الجنسي في فصل "الحب الزوجي والحبّ الجنسي". يبقى أن نزيد هنا أن جمال الجنس الآخر والهيئة البشرية هي "أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (الهن ١٩٠١) - يعيد الناظر (أو بعض الناظرين على الأقل) إلى ذاتهم الداخلية الحقيقية، بعيداً عن الدنيا وعن الشهوات، ويحوّل العالَم الخارجي نفسه إلى تذكير و "بُرّهَن رَبِهِي". بعبارة أخرى، فإن الجمال يمكنه أن يعيد الإنسان إلى ذاته الداخلية الحقيقية، ويمكنه أيضاً أن يحوّل العالَم نفسه إلى انعكاس خارجي ملموس لما هو داخلي، وحتى إلى أكثر شيء داخلي وهو معرفة الله على أبلنسبة لسيدنا يوسف المنه، فقد استبطن جمال زوجة العزيز بشكل كامل فأصبح جمالها "بُرّهَن رَبِهِي"، وهذا على عكس زوجة العزيز التي رأت جمال سيدنا يوسف المنه كشيء خارج عن نفسها لدرجة أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على الله على المناه الله على عن نفسها لدرجة أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على الله المنها الدرجة أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على الله المناه الله الهربية أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على المنها الدرجة أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على المنه الله المنه الله الهيه الدرجة أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول الله على المنه الله المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه الله الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عَنَّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ عَنَّ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱلسَّتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن كُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ كُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّٰ اللّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

والخلاصة، فللجمال قدرة عظيمة ونوعان من التأثير: جذب من يُدركه إلى خارج ذاته، ودفع من يجذبه إلى ذاته.

وربما نرى هذين النوعين من التأثير في جمال النساء والجذب لهن أو الرحمة بهن كمؤمنات وهو مشار إليه في الآية الكريمة التالية:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ َ أُزْوَا جَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (الجر،١٠١هه)

والله أعلم.

## المطلب الرابع: فائدة الجمال (والحب)

قد ذكرنا سابقاً قول الله على:

فَاهَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ هَٰنَ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ هَٰنُ مُتَكَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِكَمِّ اللهِ مَا هَنذَا بِكُمْ اللهِ مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ (بينه:١١)

ورأينا قدرة الجمال على التسبب بحال لا يشعر مشاهد الجمال فيه بالألم. وسنذكر في الفصل اللاحق إن شاء الله علاقة الحبّ بالموت.

ويقول الله ﷺ:

وَلَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسُ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ (النعل،١٦:١٠٠) وهذه الحالة الوحيدة في القرآن الكريم التي يذكر الله على فيها لفظ "بِشِق آلأنفُسِ"، فهل تكون هنا إشارة إلى كيف يسهل الجمال والحبّ مصيبة الموت؟ ونقصد في ذلك أنه ذكر هنا الأنعام (وهو المعنى اللفظي) وكيف تسهل السفر، ولكن دُكِرَ أيضاً الجمال وبعده دُكِرَ بلوغ بلد مقصود حيث لا يصله أحدٌ إلا بشق الأنفس، فهل نفهم أن الجمال والحبّ يجعلان الإنسان يستطيع ما لا يُستطاع عادة إلا بشق الأنفس (أي بالقهر والموت) ؟ وبمعنى آخر هل يوجد إشارة هنا إلى قدرة الجمال والحبّ على تلطيف مصيبة الموت النفسي أو الجسدي (كما سنرى لاحقاً إن شاء الله) — بحيث أنه من خلال الحبّ والجمال يصل المرء إلى ما يؤدي إليه الموت من دون معاناة وقهر ؟ وعلى سبيل المثال، نعلم تماماً أن الرسول على قد توفي في حالة شوق إلى الله فعلى سبيل المثال، نعلم تماماً أن الرسول على قد توفي في حالة شوق إلى الله على المنه المنه سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما أخبرها رسول الله استموت بعده قريباً فرحت لأنها كانت تشتاق إلى لقاء ربها "، فهل

٣٣٩ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله ﷺ وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال:

<sup>((</sup>اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى)) قالت: فَدَهَبت أنظر فإذا هو قد قضى. (رواه مسلم، ٢١٩١) كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض).

٣٤٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي ﷺ:

<sup>((</sup>لا أراة إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي)) فبكت فقال: ((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنّة أو نساء المؤمنين)) فضحكت. (رواه البخاري، ٢٦٢٤، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام. ومسلم، ٢٤٥٠، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليهما الصلاة والسلام).

وعلى سبيل مثال آخر: عن أنس بن مالك الله قال لما طُعن حرام بن مِلحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. (رواه البخاري، ٤٠٧٢، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ... وبئر معونة).

هنا دليل على قدرة الجمال والحبّ لتسهيل مصيبة الموت؟ فإن كان نعم، فهذه هي الفائدة الكبيرة من الجمال (والحبّ)؟ الجمال يجعلنا مثل نسوة المدينة اللاتي قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم إذ رأينَ سيدنا يوسف السلام، حتى عند مصيبة الموت والقهر. ولعل هناك تلميح لهذا في قول الله على:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنيسَرُهُ لِلنَّيسَرَىٰ ۞ (الله، ١٠-٥٠).

فإننا نرى هنا أن الحب يعني العطاء، فالذي يُعطي وهو متق ٍ لله ﷺ ويصدق بالحسنى، فإنه سيُيسَر لليُسرِ. والله أعلم.

الحب في القرآن الكريم ٣٦. الباب الخامس؛ الفصل الرابع: الحب والموت

## المطلب الأول: موت "النفس الأمّارة بالسوء"

ذكرنا سابقاً (في فصل "مراحل الحب" وفي فصل "طبيعة الحب") أن حبّ الله على يؤدي بالتدريج – ولكن بالضرورة – إلى موت الذي يحب في محبوبه. وليس المقصود من هذا هو الموت الجسدي طبعاً وإنما المقصود هو الموت النفسي. وقد رأينا في قصة نسوة المدينة اللواتي قطعن أيديهن عند مشاهدة يوسف الله الله عملية موت النفس في الحب. يقول الله على مشاهدة يوسف الله على عملية موت النفس في الحب. يقول الله على المنافق المحبة على المنافق الحب. يقول الله المنافق الحب المنافق الم

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَلَمَّا وَقَلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَمِّرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ إِسنَا ١٠١٠)

فالحب، أو الجمال الفتّان، يُخرج الذي يُدركه من نفسه. ففي بداية الحبّ لا تؤدي هذه العملية إلى موت النفس، ولكن بعد فترة، عندما يشتد الحبّ، لا بد للذي يُحبّ أن يموت لأنا رأينا في (فصل "الوقوع في الحب") أن جميع مكوّنات ومَلكات الذي يُحب تميل إلى المحبوب بحيث يتغيّر الإنسان كلياً. فإذا تغيّر الإنسان كلياً، وتغيّرت نفسه "السابقة" كلياً، ماتت هذه النفس. والمقصود بهذا، بطبيعة الحال، ليس انتهاء النفس أو أن الإنسان يصبح بلا نفس، بل إن نفسه تفقد أنانيتها كلياً، بحيث يمكن لنا أن نعتبر أن نفسه "السابقة" قد ماتت.

أي نفس هي تموت؟ قد رأينا (في فصل "الوقوع في الحب") أنه يوجد "نفس" بشكل عام، بالإضافة إلى ثلاثة "أجزاء" أو "أنواع" من النفس،

وهي: "النفس الأمّارة بالسوء"، و"النفس اللوّامة"، و"النفس المطمئنة". فسنذكر هنا قول الله على بالنسبة إلى "النفس الأمّارة بالسوء":

وَمَآ أُبَرِئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿
رَبِينَ ١٢: ١٢٠)

النفس الأمّارة بالسوء هي التي تَحُثُّ الإنسان على السوء. فهذه النفس تُسوِّل له وتُطوِّعَه لعمل الشرِّ. يقول الله ﷺ:

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ (سِنه ١٦٠)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبَّرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اَللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ اَلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ (بِسنه: ٨٢: ٨٢)

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﷺ (صدر عند)

فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ﴿ (اللهذه ٢٠:

وبالتالي فهذه النفس مِثْل الشيطان " ٱلَّذِى يُوَسِّوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (السر، ۱۱۶ هـ) ، إن لم تكن هي "القَرين".

و "النفس الأمّارة بالسوء" هي النفس التي تموت، و "النفس المطمئنة " هي النفس التي تبقى بعد هذا الموت، لأن الله ﷺ يقول:

يَّاأَيُّهُمَّا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَىدِي ﴿ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞ (النج ٢٠٠٠٠٠)

"النفس المطمئنة"، بعدما ترجع إلى الله على وتدخل الجنّة، لا تسمع فيها أي شيء من "النفس الأمّارة بالسوء": فلا أمر بسوء، ولا تسويل، ولا محاولة لتطويعها، وحتى لا وسواس. بل تسمع في الجنّة فقط سلاماً وتحية

السّلام. يقول الله عَلانة:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ (الرانداد، ٢٦-٢٠)

لًا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقيًّا ۞ (ميهها: ٦٢-١٢)

وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ، ﴿ المِن

سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ٥٨: ٣٦ (١٠٥٠)

أُوْلَتِهِكَ بُحُزُوْرَ لَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلقَّوْرَ فِيهَا تَحَيَّةً وَسَلَمًا ﴿ (النَّرَانَ ١٠٠: ٥٠٠) دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَلَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِيرِ ﴾ ﴿ (يون ١٠: ١٠)

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْحِنِّ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «وَإِيَّايَ إلا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلا يَأْمُونِي إلا يخيْر» ٢٠٠٠.

فلهذا بعد إسلام القرين أو موت "النفس الأمّارة بالسوء" يكون

٣٤١ وربما تكون هنالك إشارة إلى هذا في قول الله علل:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِتِنَا وَٱسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ هُمْ أَبُوّبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلجَّمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ (الاعراف:٢٠١)

فربما في "الجمل" إشارة إلى "النفس الأمّارة بالسوء"، وفي الدخول في "سم الخياط" إشارة إلى الدخول إلى الجنة، وبالتالي إشارة إلى ضرورة موت الجمل وفناءه قبل الدخول في "سم الخياط"، أي في الجنة، والله أعلم.

٣٤٢ رواه مسلم، رقم ٢٨١٤، كتاب صفة القيامة والجنة، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس.

المسلم كالرجل السليم الذي يستمع فقط لصوت واحد خيّر، ويكون ميتاً بالنسبة لهمزات الشر. يقول الله على:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَرِّكُسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۖ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ۞ (الرمر،٢٩: ٢٩-٣٠)

وعلى أية حال، أشار الله ﷺ أن في قتل النفس السيئة أجراً عظيماً. يقول الله ﷺ:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ آقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ آخَرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِّهُمْ وَلَوْ أَيُهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً هَمْ وَأَشَدَ تَقْبِيتاً ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُناً وَلَوْ أَيُهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً هُمْ وَأَشَدَ تَقْبِيتاً ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِبِكَ أَجْراً عَظِيمًا ﴿ وَهَن يُطِعِ اللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِبِكَ مَعَ اللّهَ عَلَيْما ﴿ وَهَن يُطِعِ اللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِبِكَ مَعَ اللّهِ عَلَيْما ﴿ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ مَعَ اللّهَ عَلَيْهِم مِن النّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَا وَالصَّلِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أَنْكَمَ النَّهُ عَلَيْهِم مِن النّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُمَا آءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَابِكَ اللّهَ عَلَيْما ﴿ وَالسَّالِ عَلَيْكُمْ وَحَسُنَ أَوْلَاللّهِ عَلِيمًا ﴿ وَالسَّالِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْمًا ﴿ وَالسَّالِ عَلَيْكُمْ وَالسَّالِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلِيمًا ﴿ وَالسَّالِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَكُولُ اللّهِ اللّهُ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُتُمْ وَلَولُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِلَّهُ وَلِيكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللل

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبَلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ عِن الله عماله،٣ المعاده المعادة ا

فلهذا يمكن لنا أيضاً أن نفهم أن الموت أثناء الجهاد في سبيل الله على هو نوعان: الموت البدني، والموت النفسي، وربما نرى إشارة إلى الموت النفسي، بالإضافة إلى الموت البدني، في الآيات التالية:

وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا سَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ وَلَهِنَ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا سَجْمَعُونَ ﴾ وَلَبِن مُتُمَّةً أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٥٠٤-١٥٧١)

وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَحِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُنَّمَ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَالسَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ لَهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِيرِنَ ۚ ﷺ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ فَا مُدْخَلًا يَرْضُوْنَهُۥ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ فَالْمَا ٢٢٠٥٥٠٠)

َ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خُبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ﴿ الاحراب،٢٣:٣٢)

ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۞ (التربة ١٠١٤)

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ هُمْ بِأَنِ لَهُمُ ٱلْجَنَّة ۗ يُقَتِلُونَ فِي اللَّهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبَشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ مَ ۚ وَذَلِكَ هُوَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبَشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ مَ ۚ وَذَلِكَ هُو اللَّهَ فَوَ اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَوْلِقَ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَٰ اللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّ

فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ۞ (الساء: ٧٤)

فالموت النفسي في سبيل الله هو غاية الجهاد ضدّ النفس، كما أن الموت البدني في سبيل الله يحصل في الجهاد ضدّ العدو. فلذلك قال رسول الله ﷺ: «تحفة المؤمن الموت» "٢٤٠.

وقال رسول الله ﷺ:

٣٤٣ رواه الحاكم، المستدرك، ٤/ ٣٥٥).

## «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ٢٠٠٠.

船

## المطلب الثاني: موت "النفس الأمّارة بالسوء" من خلال حبّ الله ﷺ

وقد رأينا آنفاً أن "النفس الأمّارة بالسوء" تموت في سبيل الله ﷺ، كما رأينا علاقة الحبّ في هذا الموت. وقد رأينا سابقاً (في فصل "أنواع الحب") أن الولاية نوع من أنواع الحب. وبيَّن الله ﷺ أنّ الوَلي هو الذي يتمنى الموت. يقول الله ﷺ:

قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ فَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْوُتَ إِن كُتُمُّ صَدِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ (الجسنية: ٧٠٠)

وقال الله عَلا أيضاً:

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَاءِ:١٠٠٩٠)

فأولياء الله عَلَى يُحبونه، ومن حبهم له عَلَى يَتَمنون الموت، وتموت نفوسهم "الأمّارة بالسوء" فيكونون بعد ذلك آمنين. يقول الله عَلَى:

أَلَّآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ شَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ (يون.١٦:١٠)

وبعد ذلك يكونون بإذن الله مِثلَ رسول الله ﷺ في حُبهم المُخلص لله ﷺ عَبر الحياة والموت:

قُلِ إِنَّبِي هَدَانِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ

٣٤٤ رواه البخاري، برقم ٦٤١٦، كتاب الرقاق، باب قول النبي كن في الدنيا كأنك غريب.

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ رَّ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (التمام: ١٦١-١٦١)

وهذه الحالة – أو حالة قريبة منها – هي حالة جميع الذين يجبون الله على حباً صادقاً ويبتغون مرضاة الله على لدرجة أنهم مستعدون استعداداً كاملاً للشهادة في سبيله من شدة حبهم لله على. وكانت هذه الحالة هي حالة سيدنا علي كرم الله وجهه إذ أخذ مكان رسول الله على في سريره عند محاولة الكفار اغتيال رسول الله هي، كما هو مشار إليه في الآية الكريمة التالية حسب بعض التفاسير:

وَمِرِ ﴾ اَلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللهِ،٢٠٠

قال الفخر الرازي: "في سبب النزول روايات ... والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب، بات على فراش رسول الله الله الله خروجه إلى الغار "منا".

## المطلب الثالث: عذاب النفس التي تُتحب ولا تموت بالله ﷺ

كل ما ذكرناه آنفاً صحيح بالنسبة للذين يُحبون الله على. أما بالنسبة للذين يُحبون الله على عوتون؟، للذين يُحبون غير الله على فما مصيرهم إذا اشتد الحب؟ هل يموتون؟، وكيف تموت نفوسهم "الأمّارة بالسوء" إذا كان حبهم لزنى أو شرك؟ يقول الله على:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا مُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ

٣٤٥ الفخر الرازي، التفسير الكبير ، ٢/ ٣٥٠.

## ٱلْعَذَابِ 💼 (البقرة،٢ :١٦٥)

بيَّن الله عَلَى في هذه الآية الكريمة والعظيمة أنّ الذين يصلون في حبّ غير الله إلى درجة الحبّ التي لا تنبغي إلا لله عَلَى فقط ("حُوبُونَهُمْ كَحُبِ اللهِ") لا تموت نفوسهم كالذين يحبون الله عَلى، ولكن يُصيبهم عذاب شديد ("وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ"). أما بالنسبة للذين يُحبون الله عَلى، فحُبهم أشد من ذلك، وبما أن الله عَلى لهُ " الْقُوّة " " جَمِيعًا "، فإنهم يموتون، ثم يُحيَونَ بالله كما سنرى فيما يلي إن شاء الله.

## المطلب الرابع: الحياة بالله ﷺ بعد موت النفس

من المعروف أن كل إنسان سيذوق الموت. يقول الله عَلا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ (الزمر،٣٩٠)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْتُوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَعَةِ ۗ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُور ﷺ (المدردة ١٨٥٠:٢٠٠)

كُلُّ نَفْسٍ ذِآ إِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ (الانيا،٢٠: ٢٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآ إِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (النكيون،٢٩: ٥٠)

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْيَدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ عِندِ اللَّهِ قَلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مَنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ عَندُهِ عَندُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَندُ اللَّهِ اللَّهُ عَمَالُ هَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولكن "ذوق الموت" يختلف من شخص لآخر. بالنسبة للذين ماتت أنفسهم "الأمّارة بالسوء" الموت النفسي، من قَبل فهؤلاء يموتون وهم "طيّبون" ثم يدخلون الجنة. يقول الله على:

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَىدٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ (العل:١٦: ٢٢:)

ربما تكون كلمة "طَيِّين" إشارة لطيفة بالإضافة إلى معناها "طاهرين من الكُفُر "٢٠٠٦. فكلمة "طيّب" تعني أيضاً "حَي"، وفي هذه الحالة يكون بالضرورة الموت المذكور في الآية أعلاه هو موت "النفس الأمّارة بالسوء". لكن كيف يَدخل الجنّة الإنسانُ الذي ماتت نفسهُ "الأمّارة بالسوء" ولم يَمُت جسدياً؟

نعلم أن الرسول الله دخَلَ الجُنّة وهو حي جسدياً في ليلة المعراج. ونعلم أيضاً أن بلالاً كان في الجنّة – أو على الأقل كانت روحه في الجنّة – وجسده حَى يرزق في الدنيا. قال رسول الله الله

«يَا يِلالُ حَدِّثْنِي يِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الإسْلامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الإسْلامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ إِلا صَلَّيْتُ يِدَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ \*\*\*.

ونعلم أيضاً أن سائر العباد الذين يتَقرَّبون إلى الله بالنوافل يُمكن لهم أن يُحقِقوا ما هو أعظم من الجنة. فالله على يقول في الحديث القدسى:

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش

٣٤٦ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٣٤٩.

٣٤٧ رواه البخاري، رقم ١١٤٩، كتاب الجمعة، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء.

بها التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الله الموت وأنا أكره الموت وأكره الم

أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَلَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَامِهِ الطَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَلَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (الاسامه الماله) (۱۲۲)

ويقول ابن كثير في تفسيره، عن هذه الآية: "وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان مَيتاً فأحياهُ الله، وجعل له نوراً يمشي به في الناس " "".

وواضح من هذا كله أنه يمكن للولي – بإذن الله على – أن يكون حَيًا بالله بعد موت نفسه "الأمّارة بالسوء"، وبالتالي أن يدخل الجنّة وجسده ما زال حَيًا يرزق في هذه الدنيا. ففي الحبّ موت في الله، وفي الحبّ حياة في الله بعد الموت في الله. يقول الله على:

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلۡ أَحْيَآ ۗ وَلَكِكن لَّا تَشْعُرُونَ ۚ البغر، ٢٠

٣٤٨ وهذه الحالة في طبيعة الحال، كانت حالة رسول الله ﷺ أكثر من أي مؤمن آخر، وربما نرى إشارة إلى ذلك في الآية الكريمة (التي نزلت تتحدث عن معركة بدر):

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ ۚ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ ۗ ٱللَّهَ رَىٰ ۚ وَلِيُبْلِىَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءٌ حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ (الانفال.٨ :١٧)

٣٤٩ رواه البخاري، رقم ٢٥٠٢، كتاب الرقاق، باب التواضع.

٣٥٠ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ص ٧١٨، ولكن يقول ابن كثير أيضاً إن هذا الوصف القرآني ينطبق على كل مؤمن حقيقي كان كافراً في السابق.

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمُواَثَا ۚ بَلِ أَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مَواللَّهُ اللَّهِ أَمُواتُنا ۚ بَاللَّهِ أَمْواتُنا ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

وكذلك يقول الله على إن هناك "خَلْقاً جديداً" بعد الفقر (وبالتالي موت "النفس الأمّارة بالسوء") إلى الله على (وهو" ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ" وبالتالي فهو الحبوب):

\* يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزِ ﴿ وَاللَّهِ، ٢٠١ - ٢٠١ (١٧٠

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۗ وَبِذَالِكَ أَمُرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴿ قُلْ تَكْسِبُ أَمِرِتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴿ قُلْ تَكِي اللّهِ أَيْنِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُنتُم فَوْ وَرَبُ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُنتُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم لَ فَيُنتَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَالْاسَامِ: ١٦٢-١٢٤)

فلهذا أيضاً، يدعونا الله على لله أي لما يُحيينا، ويُذكّرنا بأنه هو الذي يَحُول بيننا وبين قلوبنا:

٣٥١ ويشر الله عَلا إلى هذا "الخلق الجديد" في قوله عَلا:

أَفْعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ (ق، ١٥: ١٥)

٣٥٢ ويمكن لنا أن نفهم ذلك أيضاً من الآية الكريمة التالية:

مًا عِندَكُمْ يَنفَدُ أَوْمًا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِي ۗ وَلَتَجْزِينَ ۗ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ قَا (النجرية ١٦٠)

انظر أيضاً إلى: هود، ١١ : ٨٦؛ الكهف، ١٨ : ٤٨؛ طه، ٢٠ : ٧٣؛ طه، ٢٠ : ١٣١؛ القصص، ٢٨ : ١٣٠؛ القصص، ٢٠ : ١٠ القصص . ١٠ : ١٠ القصص . ١٨ : ١٨٠ : ١٠ ا

#### غازي بن محمد بن طلال

فالدعوة إلى الحياة الحقيقية هي دعوة إلى الله على عن طريق موت "النفس الأمّارة بالسوء" من خلال حبّ الله على.

# الحب في القرآن الكريم ٣٧. الباب الخامس؛ الفصل الخامس: **اللَّقاء والرضوان**

يوجد في الزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة نوعان من اللّقاء هما: النظر والمعيَّة "٠٠".

يقول الله ﷺ:

وقال رسول الله ﷺ:

«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» فأن النظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

ومن هنا يتبين أن في الزواج الطبيعي نوعين عظيمين من اللقاء – وهما النظر إلى الحبوب، والمعيّة (وجوهر المعيّة الزوجية هو الفعل الزوجي) – وهما أمران مهمان جداً وسرّان ويشكّلان أساس الزواج.

٣٥٣ وفي طبيعة الحال الجِماع هو أمر أساسي في المعية الزوجية.

٣٥٤ رواه الترمذي وحسَّنه برقم (١٠٨٧) في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة.

米

وأنه يوجد للعبد في الجنّة نوعان عظيمان من اللَّقاء مع الله عَلا:

(أ) النوع الأول هو: النظر إلى الله علله. يقول الله عَلا:

وُجُوهٌ يَوْمَبِلْدٍ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ (القيامة،٧٥-٢٣)

(ب) أما بالنسبة للنوع الثاني، فقد ذكرناه سابقاً (في فصل "حب الله للناس" وفي فصل "مراحل الحب") أنه يوجد بين الله والعبد "معية عامة" و "معية خاصة" (و "معية خاصة جداً"). وبالنسبة "للمعية الخاصة"، ذكر الله على أنه مع المؤمنين. يقول الله على:

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُرٌ فِئَتُكُمْ شَيَّا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (الاننال.٨:١٩)

ولكن لم يذكر الله على ولا مرة واحدة في كل القرآن الكريم أن المؤمنين – أو حتى رسول الله على الله على في الجنة هي نعمة "الرضوان". يقول الله على:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَن مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ٢٠٥٠.

٥٥٥ انظر أيضاً إلى: آل عمران،٣ :١٥؛ آل عمران،٣ :١٦٢؛ آل عمران،٣ :١٧٤؛ المائدة،٥ :٢٠؛ المائدة،٥ :٢٨؛ الفتح،٤٨ :٢٩؛ المائدة،٥ المائدة،٥ :٢٠؛ الفتح،٤٨ :٢٩؛ الحسر،٥ :٨.

فقوله ﷺ "وَرِضُونٌ مِنَ اللهِ " وصفه الله ﷺ بأنه "أَكْبَرُ "، ويُفهم من ذلك أن رضوان الله أكبر من أي شيء آخر، وبالتالي فإن رضوان الله نوع من المعية مع الله في الجنة، لأنه لا شيء أكبر من المعية مع الله. وأكد هذا رسول الله ﷺ في الحديث التالي:

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ وَلَّكَ؟ فَيَقُولُ: أَلا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُجِلُ عَلَيْكُمْ دَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُجِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا» "".

فـ "الرضوان " من "الرضا " – وبالتالي من الحبّ – ولكنه أعظم من الرضا. والله عَلَمْ يُحِلُّ على عبده "الرضوان "، فهو نهاية الآخرة التي لا نهاية لها، وهو نهاية الحبّ الذي لا ينتهي، ولا يمكن لنا أن نقول أكثر من هذا، والله أعلم.

杂

في الفصل السابق ("الحب والموت") ذكرنا أن الولي قد يَدخل الجنّة في حياته، مثل رسول الله ﷺ في المعراج. فهل ينظر الولي إلى الله ﷺ في الدنيا؟ إذ الأبصار لا تُدرك الله ﷺ:

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ الله الله الله الله علا يرون الله علا بأعينهم. يقول الله علا:

٣٥٦ رواه البخاري، رقم ٢٥٤٩، كتاب الرقاق، باب صفة الجنّة والنار. ومسلم، رقم ٢٨٢٩، كتاب الجنّة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنّة.

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ النَّهُ إِلَى اللَّهَ الْمَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

(الأعراف،٧ :١٤٣)

لكن الفؤاد يرى آيات الله الكبرى. يقول الله عَالله:

مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ النجم، ١١: ١١:

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيٰ ، اللَّهُ لَ أَيْ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ١٥ (النجم،٥٠ ١١٠-١١)

وإضافة إلى ذلك، فإن الله ﷺ يُنزِّل الروح على من يشاء من عباده. يقول الله ﷺ:

يُنزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ َ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ۞ (العلم ١٠ ١٠)

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلِقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ (علد،١٥:١٥)

فلنستمع إلى قول يعقوب الليلا، أن لا نيأس من روح الله على أبداً. يقول الله على:

يَنبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْتَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَايْتَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَايْتَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ (بين،١٢ :٨٧)

ويقول الله عَلانة:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَان ١ (الرحن،٥٥٠ :٤١)

وقال ابن عربي في تفسيره (وقيل إنه تفسير عبد الرزاق القاشاني في الحقيقة) لهذه الآية الكريمة:

" ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ إحداهما جنة النفس والثانية جنة القلب " ٥٠٠".

فربما يكون في هذه الآية إشارة أيضاً إلى نوعين من اللّقاء مع الرب وهما النظر إلى الله ﷺ في الآخرة، و"المعية الخاصة" مع الله ﷺ في الآخرة، والله أعلم.

米

۳۵۷ محیی الدین بن عربی، تفسیر ابن عربی، ۲/ ۲۸۳.

# 

قد رأينا سابقاً (في فصل "الكون والحب") أن كل شيء يُحب الله على حباً طبيعياً فطرياً، باستثناء الكافرين والمنافقين والظالمين. ويجب أن نضيف إلى ذلك أن الإنسان في كل ما يسعى إليه فإنه يقصد الله على في الحقيقة، حتى ولولم يُدرك هذا، وهذا صحيح حتى عند الكافرين والمنافقين والظالمين. ونرى هذا حتى في جذور الكفر والنفاق والظلم، وذلك في وعد الشيطان الباطل لآدم الله المنعريه. يقول الله على:

فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلخُلَّدِ وَمُلَّكٍ لَا يَبْلَىٰ ﴿

"البقاء" هو لله على و"الملك الذي لا يَبلى" هو له أيضاً. والشيطان وَعَدَ آدم الله أن يَدُله عليهما، فآدم الله عندما استجاب للشيطان، كان يقصد أن يدُله الشيطان كيف له أن يتحلّى بصفات ومُلك الله على ففي هذا كان يقصد آدم الله ما ينبغي لله على فقط. فخطؤه أنه كان يريد أن يشارك الله على فيما عنده، أو أن يكون عنده مثل ما عند الله على لكن في كلتا الحالتين، كان آدم الله يُريد الله على في نهاية المطاف، لأنه كان يُريد صفاته، والذي يُريد الصفات يُريد ذات الصفات من غير أن يُدرك ذلك. وبالفعل لم يكن يُريد شيئاً سوى صفات الله على.

ويقول الله عَلان:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ
وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ
عِندَهُ، حُسْرُ ٱلْمُغَابِ ۞ المسانة:١٤)

ويقول الله ﷺ:

وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَنلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنِي السَلهِ (السَله: ٢٤: ٢٧٠)

فملكة سبأ كانت بسجودها للشمس من دون الله على تبحث في الحقيقة عن الله على، ولكنها كانت تظن أن الشمس هي الله. وهذا كله واضح في قصة إبراهيم الله الله على إذ كان يُرشد عقول قومه إلى الله على، أولاً في الكوكب، ثم في الشمس، ثم عرَّفهم أن الله على هو الذي خلق السماوات والأرض وانه ليس كوكباً ولا قمراً ولا شمساً، ليكونوا من المهتدين. يقول الله على:

فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكِبًا قَالَ هَنذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَكُونَ عِنَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَكُونَ عِنَ الْفَقَومِ ٱلفَّالَيِّن ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ اللَّمْ مَا لَا يَعْ فَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْسِلُواْ إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ (الانعام: ٢:١١-٨)

فكل ما يريده الإنسان في الحقيقة هو الله ﷺ وصفاته وأسماءه الحسنى وأفعاله، لكن لا يُدرك ذلك لأنه يرى، من جهله، ظاهر الأمور فقط، وهذا وضع لا يكفى عند الله ﷺ. يقول الله ﷺ:

يَعْلَمُونَ ظَنهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوٰة ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْأَخِرَة هُمْ غَنفِلُونَ ۞ (اروب،٢٠:٧)

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعَلْمِ عَن مَن تَوَلَّى عَن شَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ النجم، ١٥٠ -٢٠٠ - ٢٥٠ )

`` وَمَا يَتَّبِعُ أَكَثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿
(بوند،١٠١)

والمدهش في هذا كله هو كيف أن الإنسان لا يعلم أنه يُريد الله على وصفاته في كل واحدة من رغباته: فما الذي يستطيع أن يحجِب الله على يقول الله على:

يَتَأَيُّا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ (الانطار،٦٢، ٦٠-٨)

الجواب هو أن لا شيء يستطيع أن يُحجِب الله ﷺ، ولكن ذنوب الإنسان تُحجِب الإنسان عن الله ﷺ:

كَلَّا ۗ بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 🚭 (الطننين،٦٢)

ويقول الله ﷺ:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقَل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

"قلت: (قضى)، هنا، بمعنى حَكَمَ وأوجب وأمر، لا بمعنى القضاء، إذ لو كان كذلك لما عُبد غير الله " ٢٠٠٨ .

فأثار ابن عجيبة هنا نقطة مهمة وهي معنى كلمة "قَضَى": فحسب تفسيره يكون معنى كلمة "قَضَى" هنا يُخالف معناها الطبيعي، لأنه اعتبر جملة "وَقَضَىٰ رَبُّكَ" "أمراً تكليفياً"، لأنه يرى أن اعتبار هذه الجملة "أمراً تكوينياً" مستحيل، فيقول: "إذ لو كان كذلك لما عُبد غير الله".

ويقول الله ﷺ:

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِذًا جَآءَكَ ٱلْمُسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِذًا اللَّهُ اللهِ اللهُ الل

فقول المنافقين في هذه الآية الكريمة (إن محمداً هله هو رسول الله) صحيح بحد ذاته، ولكن الله على حكم عليه بأنه كذب منهم، وذلك لأنهم قالوه بنية كاذبة. قال الله على:

... يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ... (النع ١١: ٤٨،

وقال الرسول ﷺ:

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...» ٥٠٠٠.

فلهذا هل يجوز لنا هنا أن نعتبر الجملة الكريمة "وَقَضَىٰ رَبُّكَ" "أمراً تكوينياً"، وليس "أمراً تكليفياً"، عكس ما قاله ابن عجيبة؟ أي بمعنى آخر، هل يجوز لنا أن نعتبر أنه يوجد في الآية الكريمة (الإسراء،١٧٠ : ٢٣) إشارة إلى أن المقصود الحقيقي وراء كل حبّ هو الله على وحده؟ ففي هذه الحالة يكون

٣٥٨ أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن الجيد، ص ١٩٢، مجلد رقم ٣.

٣٥٩ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، رقم ١؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم ٥٠٣٠.

المشركون لا يقصدون في شركهم إلا الشرك وليس عبادة الله على الذلك تبقى عبادتهم شركاً – ولكن يكون الله على وصفاته وراء مقصودهم من غير أن يدركوا ذلك، والله أعلم. فعلياً هذا هو المعنى اللغوي لـ "قَضَى". ويقول الله على:

أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرُكَآءً ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُّصُونَ ﴿ (بونس ١١:١٠) وجاء في تفسير الجلالين:

" ﴿ أُلَاۤ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عبيداً وملكاً وخلقاً ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ أي غيره أصناماً ﴿ شُرُكَآءَ ۚ ﴾ له على الحقيقة، تعالى عن ذلك ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يَتَّبِعُون ﴾ في ذلك ﴿ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم ﴿ وَإِنْ ﴾ ما ﴿ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يكذبون في ذلك " " " .

ولذلك فشركاء المشركين ليس لديهم أية حقيقة أو أي وجود أصلاً ولهذا فإن عبادتهم لم تكن إلا الظن – وبالتالي فعبادتهم بالضرورة عبادة شيء مختلف بالحقيقة عما يظنون. وكل من في السماوات والأرض هو لله على فهذا يعني أن الشيء الذي يعبده المشركون في الحقيقة هو إما الله على وبطبيعة الحال فإن الله على "كَيْسَ كَمِنْلِهِ، شَوْنَ عُيْ " (النوري، ١١: ١١١) – أو لله على وبالتالي صفاته أو أفعال صفاته.

ويقول الله عَلا:

إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ شُخَندِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَددِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ (الساء: ١٤٢٠)

٣٦٠ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٢٧٦.

فربما تكون إشارة أخرى هنا لهذه الفكرة في قوله "وَهُوَ خَلاِعُهُمْ"، والله أعلم.

وعلى أية حال، فالله عَلَيْه هو المقصود الحقيقي وراء كل حبّ – سواء أدرك الإنسان ذلك أم لم يُدركه – كيف لا و:

هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (المديد،٥٠)

وكيف لا يكون الله ﷺ المقصود الحقيقي وراء كل حب، وهو ﷺ يقول:

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْتَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا: وربما هذا يكون سر من أسرار قوله ﷺ:

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَن لا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ اللّهَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَن لا مَلْجَأً مِنَ ٱللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

أي بمعنى آخر، أن الله هو المقصود الحقيقي وراء كل حب، فلا ملجأ منه بتاتاً إلا إليه، وبالتالي لا ملجأ من حبه بلا إدراك وقصد إلا إلى حبه مع إدراك وقصد، والله أعلم.

# الحب في القرآن الكريم باب خاعة الرسالة

## ٣٩. خاتمة واستنتاج

وفي الختام نقول: الله على هو الرحمن والرحيم والودود، خَلقَ العالم من الرحمة ومن الحبّ، وجعل الجمال في كل ما خلقه، والله على يجب جَماله من خلال الكون الذي خَلق فيه الجمال. وبالحب يعود الإنسان بالصراط المستقيم إلى الله على وبالحب أيضاً – ولكن بحب أدنى وأسفل – يأخذ الإنسان الطريق إلى النار. فالله على يقول: وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ وَلِيسَه مِنهِ عَلَيْنِسُانُ اللهِ والى خيار بين الحبّ الأسمى والحبّ الأدنى وبين الحبّ الذي يؤدي إلى الله والى الجنّة وبين الحبّ الذي يؤدي إلى العذاب والنار، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ (الحَوَيَ اللهِ اللهِ اللهِ فَالْ رسول الله هَا:

«أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله» ٢٠٠٠.

وكذلك قال ﷺ:

«من أحبَّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومَنعَ لله فقد استكمل الإيمان» ٢٠٠٠. وقال ﷺ أيضاً:

«وهل الدين إلا الحبّ والبغض؛ قال الله ﷺ: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللهَ الله عَلاَ: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ عَالِهِ ٢١:٣) ٣٦٣.

فعلينا أن نختار حبّ الله ورجاءَه في هذه الدنيا وفي الآخرة على حبّ

٣٦١ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص١٠١، من حديث البراء بن عازب مرفوعاً، وهو حديث حسن.

٣٦٢ رواه أبو داود، كتاب السنة، رقم ٤٦٨١، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ٣٦٣ رواه الحاكم، ٢/ ٣١٩، من حديث السيدة عائشة مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد.

#### غازي بن محمد بن طلال

## الهوى والشهوات. يقول الله عَلا:



# الحب في القرآن الكريم . ٤. ملخص الفصول

(ملخص النقاط الرئيسية للحب في القرآن الكريم للتدريس والنقاش)

#### المقدمة

## سِرٌّ الحبّ

انّ معظم نشاط وجهود الحياة هو في طلب للحب من غير أن ندرك ماذا نعمل، ولِمَ.

## تعريف الحب

😵 الحبّ " ميل، من بعد الإعجاب، إلى الحُسن " .

عبّ الله على هو: أولاً، أنه أعطى الوجود لكل مخلوق وأفضال كثيرة الخرى (من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)، وثانياً حبّ الجمال.

## الحب الإلهي

#### الله ﷺ والحب

😵 الودود من أسماء الله على وليس فقط من أفعاله.

لا يمكن فصل حبّ الله عن رحمته ﷺ ... فالحب يأتي مع الرحمة، والرحمة تأتي مع الحب.

😵 الرحمة الإلهية تأتي من الذات الإلهية.

😵 الحبّ الإلهي والرحمة الإلهية من الذات الإلهية.

الحبّ مفهوم ضمناً مرتين - بالإضافة إلى ذِكر الرحمة الإلهية مرتين - في بداية كل سورة من سور القرآن باستثناء سورة التوبة (والتي عوضت في سورة النمل).

### الحب أصل الخلق

😵 خلق الله علله الإنسان من رحمته.

😵 خلق الله ﷺ الإنسان لرحمته ﷺ.

ومن أجلها ... هذا يعني أن الله الله على العالم والإنسان من الرحمة ومن أجلها ... هذا يعني أن الله على خلق العالم والإنسان من الحبّ ومن أجل الحبّ أيضاً.

#### الكون والحب

الله كل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح بحمد الله تسبيحاً وحمداً فطرياً، والحمد يطلب الحب.

🕸 الكون كله يجب الله ﷺ.

﴿ فِي كُلُ الْحُلْقِ، وبِينَ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ، فقط الإنسان العاصي لا يحبِ الله فِي نفسه العاصية لكن كُلُ أَجْزَائُهُ المُسَبِّحة تحمد الله ﷺ وبالتالي تحبه.

الله يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين) قبل وأكثر مما تحبه مخلوقاته.

#### حب الله على الله الله الله الله

﴿ فَضْلُ الله الكبير ﷺ على الإنسان هو نتيجة حبّ الله ﷺ للإنسان بشكل عام.

😵 الله ﷺ يحبُ الذين يتحَلُّون بالنفوس الجميلة بدرجات معينة.

😵 فالله علله على يحب من كانت نفسه جميلة وبحسب درجة جمال نفسه.

﴿ رحمته وسعت كل شيء وعطاء الله ﷺ الكريم يصل إلى كل شيء بغض ً النظر عن هل تستحق ذلك أم لا، هبة منه ﷺ بلا مقابل.

## حب الله ﷺ لرسله وأنبيائه

## الذين لا يحبهم الله ﷺ

الله على لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أنه يكره أحداً، أو حتى أنه يكره أي صنف من الكافرين. الله على يكره فقط العمل السيء، أو شرّه. وأقرب ما يصل إلى كره الله على هو فعل معين سيء.

## حب الرسول ﷺ

### حب الرسول لله ﷺ

﴿ فَاقَ حَبِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لله ﷺ كل العواطف ... فكان غارقاً تماماً في بحر حَبِّ الله ﷺ ... الله ﷺ حبيب رسوله.

## حب الرسول ﷺ للمؤمنين

## حب الإنسان

### حب الإنسان لله على

ومن صفات الله على الجمال المطلق، والرحمة المطلقة، والكرم المطلق؛ وقد أنعم الله على الإنسان ينِعَم لا تُعدّ ولا تُحصى؛ والله يجيب دعاء الإنسان. فكيف لا يحب الإنسانُ الله على؟

😵 حبّ الله عَلا يوجب حبّ ما يؤدي إلى الله عَلا أيضاً.

## حب المؤمن للرسول ﷺ

الخسن لأن الرسول الله هما الخطوة الأولى لفهم وحبّ الفضائل والخُلُق الحسن لأن الرسول الله كان يجسّد الإحسان ومكارم الأخلاق، وفَهمُ وحبّ الفضائل هما الخطوة الأولى لممارسة الفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق والخلق الحسن.

﴿ عاطفة حبّ المؤمن لرسول الله ﴿ بذاته قد لا يكون كافياً ... يجب أن يصلّي على النبي ﴿ أيضاً.

## حب قربى الرسول ﷺ وأهل بيته الأطهار

واجب. هذا الحبّ لذوي قربى رسول الله ﷺ وقرابته حسب درجة قرابتهم إليه ﷺ واجب. هذا الحبّ لذوي قربى رسول الله ﷺ واجب على كل من يجب رسول الله ﷺ، وبالتالي هو واجب على كل من يجب الله ﷺ.

## أثر حبّ الله ﷺ على الإنسان

😵 الذين يُحبهم الله ﷺ ويحبونه هم المؤمنون الأبرار الذين يتواضعون

ويتذلّلون للمؤمنين ويعتزّون بإيمانهم أمام الكافرين، ويجاهدون جهاداً مستمراً ضد النفس بإخلاص ولا يلتفتون إلى ما دون الله علله. وبالإمكان أن نعرفهم من خلال هذه الصفات لأن الله علله قال: "... سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم

## الحب العائلي

الله على جعل حباً طبيعياً مشروعاً ومحموداً بين الإنسان وعائلته – وجعل هذا الحبّ حسب درجة القُرب – ولكنه على أنّه يجب أن يبقى حبّ الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحبّ العائلي.

## حب الآخرين (الناس جميعاً، وأهل الكتاب، والمؤمنين، والأصدقاء)

الله على جعل حقوقاً لكل بني آدم، وفرض احترام الآخرين، وعدم الاعتداء عليهم، والقسط، والرحمة، والتعاطف والمغفرة، والصفح، وعدم البغض، وحتى أن نحسِن عند الإساءة إلينا وأن ندفع بالتي هي أحسن مع أيً كان مهما كانت ديانته (وحتى إن لم يكن له دين)، طالما لم يكن يحارب المسلمين.

الله على فرض – إضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة بشكل عام – الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاص، وأخبر عن مودةٍ خاصة بين المسلمين والنصارى.

﴿ فِي القرآن الكريم ذكر وشرّع وبارك الله ﴿ أربع درجات مختلفة من "الصداقة" والتي هي فوق الحبّ الموجود بين المؤمنين وهي: (١) الصحبة، (٢) الصداقة، (٣) الصداقة، (٣) الصداقة الحميمة، (٤) الحُلّة. وقد ذكرناها بالترتيب

التصاعدي وتشكّل السلسلة الكاملة للصداقة بين المؤمنين وأعلى درجات الحبّ (غير الجنسي) بين الذين لا تربطهم صلة القرابة.

## الحب الزوجي والحبّ الجنسي

الطبيعة المشتركة بين البشر تعني أنهم ليسوا مكتملين من دون بعضهم البعض. الذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج الذكر، وعموماً نبقى بحالة نقص دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون ذلك، واضحة في ثلاثة أمور رئيسة: (أ) في حاجة الذكور والإناث بعضهم لبعض في النسل؛ (ب) في الحبّ الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين الزوجين، (ج) وفي الحبّ الزوجي والجنسي بين الزوجين.

الكل نفس زوجة أو زوجاً معيناً مخلوقاً له أو لها خاصة (ك "خلق" إلهي)، أو (ك " جَعْل " إلهي) خاص فيما بعد الخَلْق، وفي هذه الحالة يمكن لنا أن نتعرف عليها أو عليه في هذه الحياة الدنيا – أو قد لا نتعرف عليها أو عليه أبداً.

₩ بين بعض الناس وبعض الأزواج والزوجات علاقة تامة بحيث إن الشخصين يُكمل بعضهما بعضاً، فكأنهما شخص واحد أو نفس واحدة – وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس" – بينما نجد بين بعض الناس سكوناً ومودة ورحمة من دون أن تكون العلاقة علاقة تامة ومكتملة حتى بين زوج وزوجة متزوّجين منذ فترة طويلة.

الزواج حبّ يمكن له أن يكون مجرّداً من كل علاقة جسمانية، وأنّ الزواجين كليهما بحاجة لهذا الحبّ من ناحية نفسية طبيعية.

🝪 الله ﷺ أشار إلى أسرار العلاقة الزوجية بشكل رمزي في آيات مختلفة.

الله على يبيّن أن العلاقة الجنسية تولد صلة لا يمكن إبطالها حتى بعد انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف والاحترام

للأبد.

🗞 هل في الجِماع ناحية روحية وليس فقط جسدية؟

🕸 في النظر إلى جمال الجسم حالة روحية في بعض الأحيان.

هل هناك إشارة إلى أنه يوجد في الهلاك لقاء الله ﷺ، وأنّ في الجِماع – وفي نشوة الجِماع و "الإفضاء" – نوعاً من أنواع الهلاك؟

وجد في القرآن الكريم إشارة إلى حالة ذكر الله على في النظر المشروع إلى جمال جسم الآخر، كما أنه ربما يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى احتمال أو إمكان وجود حالة روحية في الجماع، والله أعلم.

## الحب والزنا

🕸 يوجد حبّ بالإضافة إلى الشهوة والرغبة الجسمانية في الزنا.

﴿ الحبُّ غير المشروع قد يصبح أحياناً حباً غامراً كأنه عبادة، ومع هذا لا يمكن لهذا الحبِّ أن يصل إلى درجة العبادة الحقيقية لله ﷺ.

#### الحب والنظر

هناك شيء خاص وسر عظيم في عينَي الإنسان يمكنه أن: (١) يُعبِّر عن الحبِّ؛ أو (٢) يولِّد الحبِّ عند الناظر نفسه؛ أو (٣) أن يُولِّد الحبِّ فيمن ينظر في عينَي الآخر. وبمعنى آخر فإنه يمكن أن: (١) يرى الآخرون الحبّ في عينَي الإنسان؛ (٢) أن يدخل الحبّ إلى نفس وقلب الإنسان من خلال عينيه؛ و(٣) ربما تُولِّد العينان حباً في شخص آخر إذا التقت العيون.

### الحب

### أنواع الحب

🕸 الله ﷺ يذكر ثمانية وثلاثين نوعاً من الحبّ في القرآن الكريم. وكل نوع

من الحبّ يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى، فلا ترادف في اللغة العربية، ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. وأنواع الحبّ المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: (١) الحب؛ (٢) الحبة؛ (٣) اللختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: (١) الحب؛ (٨) اللودة؛ (٨) الرحمة؛ (٥) الرأفة؛ (٦) الود؛ (٧) المودة؛ (١١) اللهتهواء؛ (١١) اللغوى؛ (١٤) الإرادة؛ (١١) الشغف؛ (١١) الموى؛ (١٢) الاستهواء؛ (١١) الغوام؛ (١٨) المأم؛ (١٥) الرغب؛ (١٦) المحداقة؛ (١٦) الصحبة؛ (١٢) الإيثار؛ (٢٣) المضلال؛ (١٤) الرضى؛ (٥١) الحنان؛ (٢٦) الإعجاب؛ (٢٧) الميل؛ (٨٨) الشهوة؛ (٢١) المشغل؛ (٣١) الوليجة؛ (٣١) الوليجة؛ (٣٨) الوليجة؛ (٣٨) الوليجة؛ (٣٨) الألفة.

#### مراحل الحب

العين.

(1) مراحل حبّ الناس لله الله وحبّ الناس للناس؛ وهي: (١) الفراغ؛ (٢) الفقر؛ (٣) التزيّن؛ (٤) الإعجاب؛ (٥) الحب؛ (٦) الرّضا؛ (٧) التقرّب؛ (٨) الإرادة؛ (٩) الابتغاء؛ (١١) الرّغَب؛ (١١) الولاية؛ (١٢) الخُلّة؛ (١٣) الفرح؛ (١٤) السكن؛ (١٥) الرّجاء؛ (١٦) العمل؛ (١٧) النبكر؛ (١٨) النجوى؛ (١٩) الابتلاء؛ (٠٠) الاطمئنان؛ (١١) العلم؛ (٢٢) المعرفة؛ (٣١) المشيئة؛ (٤٢) الخوف؛ (٥٦) الحزن؛ (٢٦) الألم؛ (٧٢) البكاء؛ (٨٢) التغيير؛ (٩١) القبض؛ (٣٠) البسط؛ (٣١) الحاجة إلى الخلوة؛ (٣٣)

😵 ذكر الله على في القرآن الكريم مائة مرحلة من مراحل الحبّ البشري:

الصبر؛ (٣٣) الأمل؛ (٣٤) الغيرة؛ (٣٥) اللقاء؛ (٣٦) المعية؛ (٣٧) قرّة

## (ب) مراحل حبّ الناس لله ﷺ؛ وهي:

(٣٨) الود؛ (٣٩) الشفقة؛ (٤١) الاستئناس، الأنس؛ (٤١) السلام؛ (٤١) الاكتفاء؛ (٣٣) الشكر؛ (٤٤) التوكل؛ (٥٥) انشراح الصدر؛ (٤٦) لين الخلد؛ (٤٧) لين القلب؛ (٨٨) قشعريرة الجلد؛ (٩٩) وجل القلب؛ (٥٠) التبتّل؛ (١٥) الإخبات؛ (٥٠) الإنابة؛ (٥٣) التضرّع؛ (٤٥) التوبة؛ (٥٥) الاستغفار؛ (٦٥) العَجَل للترضية؛ (٧٥) الدعاء؛ (٨٥) التذكّر؛ (٩٥) الاتباع؛ (٦٠) تحيص القلب؛ (٦١) الشكّ؛ (٦٢) الريب؛ (٣٦) الظن؛ (٦٦) النظر؛ (٥٦) التفكّر؛ (٦٦) التدبّر؛ (٧٦) استعمال العقل؛ (٨٨) التبصر؛ (٩٦) اليقين (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين)؛ (٧٠) الطمع؛ (٧١) الخاجة إلى الخاجة إلى الجلوة؛ (٧٧) الأوب؛ (٧٧) القهر؛ (٧٧) الإسلام؛ (٧٧) الإيمان؛ (٨٧) الإحسان؛ (٧٨) الإخلاص.

## (ت) مراحل حبّ الناس للناس؛ وهي:

(٨٠) المحبة؛ (٨١) وجود الجمال؛ (٨٢) التعارف؛ (٨٣) الميل؛ (٨٤) المودة؛ (٨٥) الحبة؛ (٨٩) المشهوة؛ (٨٧) الهوى؛ (٨٨) الهممّ؛ (٩٨) المتعة؛ (٩٠) الاستمتاع؛ (٩١) الكرم؛ (٩٢) الرحمة؛ (٩٣) اللطف؛ (٩٤) المغفرة، الغفران؛ (٩٥) العفو؛ (٩٦) الصفح؛ (٩٧) المعروف؛ (٩٨) المراودة؛ (٩٩) الاستحياء؛ (٩٠٠) عدم الإحساس بالحال.

الكامل مكون من هذه المراحل جميعاً ... فالحب البشري الكامل مكون من جميع هذه المراحل وتعطينا صورة واضحة لعملية مسار الحبّ واستنباط سر ما يجري في وقوع الحبّ أيضاً.

## الوقوع في الحب

🕸 الوقوع في الحبّ هو "مَيل جميع مكونات أو مَلَكات الإنسان إلى الحُسن،

#### غازي بن محمد بن طلال

من بعد الإعجاب به ". وكل مراحل الحبّ ما هي إلا مَلَكات الجسم والنفس والروح في عملية ميلها وارتباطها بمحبوب معين.

#### نمو الحب

عاطفة الحبّ تزداد من خلال مَيل الملكَات الأخرى إلى المحبوب، والحبّ لله عَلا بالإضافة إلى اتّباع السنة يُكَافَأ من الله عَلا بحب منه للعبد.

ه مفتاح تقوية الحبّ الحُسَن لأمر نافع هو الأعمال الصالحة، وبالتالي فهي التصرف بإحسان. فالإحسان هي جائزة ومكافأة بحد ذاتها ... ومن ناحية أخرى فإن إضعاف حبّ ما لا ينفع الإنسان ليس أمراً سهلاً ولكنه ممكن بعون الله على ويتطلّب التغيير الداخلي ثلاث فضائل رئيسية هي: (١) الصبر؛ (٢) التواضع؛ (٣) الصلاة وذِكر الله على.

## دائرتا الحب

كلاً من الذين آمنوا والذين كفروا في ازدياد دائم لما هم فيه. فالمؤمنون في حالة ترق دائم وصعود في الدرجات العُلى من مقام إلى مقام، والكافرون بعكس ذلك لأنهم في نزول وهبوط دائم في الدركات السفلى ... هناك دائرتان مغلقتان ومستديمتان للحب واحدة منهما عُليا وهي: دائرة الحبّ المشروع حبّ الله عَلى والأخرى: سُفلى وهي دائرة الحبّ غير المشروع.

#### مثلث الحب

الإنسان لا يعلم شيئاً عند ولادته ... وبالتالي يحتاج الإنسان للتزيُّن لكي يحب.

الإنسان في بداية الحبّ يُحب صورة مزيَّنة (في عقله أو في نفسه أو في قلبه) عن المحبوب بنفس القدر الذي يُحب "المحبوب" حقيقةً، فبالتالي يُحب

محبوبه من خلال صورته الخاصة عن هذا المحبوب بغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة تمثّل حقيقة المحبوب أم لا.

الإنسان يحب الله على أولاً من خلال الإيمان الذي زيَّنهُ الله على في قلبه. بعد هذا يبدأ الإنسان بمعرفة الله على وأسمائه وصفاته من خلال أفعال الله على وآياته. بعد العلم والإحسان يُصبح الحبّ مباشرة وليس من خلال مثلث التزيُّن من الحب.

#### مراتب الجمال والحب

ابتداءً على درجات الجمال هو الجمال الإلهي؛ ثم الجمال المقدّس (ابتداءً بجمال رسول الله ها)؛ ثم الجمال الداخلي؛ ثم الجمال الخارجي؛ ثم تزيّن الشهوات الخارجية. وليس كل حبّ هو محمود، وليس كل جميل يستحق الحب.

### نقيضا الجمال والحب

كلمة "القُبْح" لم تطلق في القرآن الكريم على أي شيء خلقه الله على وبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن القُبح نقص نسبي من الجمال، وتفضيل جمال أدنى على جمال أعلى، وليس شيئاً بذاته.

الكُره فيما يبدو يعتمد على حالة الكاره الخاصة: فالمؤمنون يكرهون الشرّ، والكافرون يكرهون الخير، ولكن يمكن للمؤمنين الذين لم يتمّموا

تَغَلَبهم على نفوسهم أن يجبوا شيئاً شراً لهم أو يكرهوا شيئاً خيراً لهم. فهذا يعني أن الكُرْه بحدٌ ذاته ليس شيئاً كَرِيهاً، ولكن يُصبح كَرِيهاً عند الذين هم كَريهون أصلاً. فالكُرْه بالتالي يصدر من الحبة: فالمؤمنون يكرهون الشر من محبتهم لله على والكافرون يكرهون الخير من محبتهم للشر ومن محبتهم لِشُح نفوسهم. وهذا يعني أنه إذا كان الكُرْه نقيض الحب عاطفياً، فإنه أيضاً، كالقُبْح، ليس شيئاً بحدٌ ذاته، ولكنه عكس الحب ولذا فهو مكروه.

#### انتهاء الحب

ولا ينتهي أبداً. التغيير يحدث حين يتغيّر ولا ينتهي أبداً. التغيير يحدث حين يتغيّر هؤلاء الذين يحبهم الله على لدرجة أنهم يصبحون أشراراً ويرفضون حبّ الله على وحتى حينها فليس حبّ الله الذي يتغيّر بل هؤلاء الذين أداروا ظهورهم لحب الله على.

إيمان الإنسان وخف إيمانه، فسينقص أيضاً حبه لله علله علله كله، كما إذا زاد إيمان الإنسان بالله فإنه سيزيد أيضاً حبه لله علله. فالخلاصة هي أن حب الإنسان لله علل قد يتغيّر ليس لأن محبوبه يتغيّر (والله علله لا يتغيّر أبداً) ولكن لأن الإنسان هو نفسه قد يتغيّر وقد يتغيّر قلبه ونفسه.

الحبّ الزوجي الحقيقي له قيمة عظيمة، وفيه ميثاق غليظ بشهادة الله الله ويجب الوفاء فيه ولا ينبغي له أن يتغيّر أبداً في الدنيا أو في الآخرة إلا بسبب تغيّر المحبوب إلى الأسوأ نفسياً، ولا بسبب تغير المحبوب إلى الأسوأ جسدياً كما هي طبيعة الأجساد.

#### طبيعة الحب

الله كل مَنْ يُحِبُّ هو في حالة تغيُّرٍ مستمرٍ، وهو بين أحوال القبض والبسط في الحبّ بشكل دائم، على الأقل في هذا العالم ... إنّ في الحبّ تغيُّراً مستمرًاً،

ولكن هذا التغيير لا يسبب مَللاً من الحبّ للإنسان الذي يحب.

🔀 الحبّ يعني بالضرورة حاجة، والذي يحب يحتاج محبوبه.

الحبّ يملأ القلب، فلا يستطيع الإنسان أن يملأه بِحُبّيْنِ لأنه لا يتسع المنا.

الحب قوة عظيمة، فالحب يقهر من يُحِب، ثم يستدرجه عبر مراحل الحب إلى موته، ومن ثم إلى الخلود في محبوبه، فللحب قُدرة على الإفناء والإبقاء، فما أعظم قدرة الحب!

### الحب والسعادة

## الحب والجمال في الجنة

وكل مَنْ يجبهم، وأنه يوجد في الجنة كل مَا يُحبه أهل الجنة، وكل مَنْ يجبهم، وأنه يوجد في الجنة حب، ولكن الحبّ في الجنة يختلف عن الحبّ في الدنيا. الحبّ في الجنة هو فقط ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من دون معاناة وقبض، كالحب في الدنيا.

## المحبوب

## الجمال والحُسن ومكوناتهما

ان مكوّنات الجمال هي وجود الجلال والجمال والتوفيق بينهما، وبالتالي الكُمال.

#### الذوق

🤀 الجمال موضوعي، ولكن الذوق غير موضوعي بل نفسي ومتفرّد.

#### طبيعة الجمال

- 🐉 الجمال موجود في الأشياء ذاتها، وحتى في كل الأشياء.
- الجمال الفتَّان يستطيع أن يوقف من يشهده عن كل ما هو فيه، وحتى عن نفسه، وحتى عن حواسه وعن الألم.
- الله الله الله عظيمة ونوعان من التأثير: جذب من يُدركه إلى خارج الله الله ودفع من يجذبه إلى ذاته.
  - 🕸 لعل للجمال والحبّ قدرة على تسهيل مصيبة الموت.

## الحب والموت

- ﴿ أُولِياء الله ﷺ يُحبونه، ومن حبهم له ﷺ يَتَمنون الموت، وتموت نفوسهم "الأمّارة بالسوء" فيكونون بعد ذلك آمنين.
- الذين يصلون في حبّ غير الله ﷺ إلى درجة الحبّ التي لا تنبغي إلا لله ﷺ فقط لا تموت نفوسهم كالذين يجبون الله ﷺ، ولكن يُصيبهم عذاب شديد.
- الله على عكن للولي بإذن الله على أن يكون حَيَّا بالله على بعد موت نفسه "الأمّارة بالسوء"، وبالتالي أن يدخل الجنّة وجسده ما زال حَيَّا يرزق في هذه الدنيا. ففي الحبّ موت في الله على الله عل

#### اللقاء والرضوان

﴿ رضوان الله ﷺ أكبر من أي شيء آخر، وبالتالي فإن رضوان الله ﷺ نوع من المعية مع الله ﷺ.

## المقصود الحقيقي وراء كل الحب

الله على هو المقصود الحقيقي وراء كل حب، فلا ملجأ منه بتاتاً إلا إليه، وبالتالى لا ملجأ من حبه بلا إدراك وقصد إلا إلى حبه مع إدراك وقصد.

#### خاتمة واستنتاج

الله على الله على هو الرحمن والرحيم والودود، خَلقَ العالَم من الرحمة ومن الحبّ، وجعل الجمال في كل ما خلقه، والله على يجب جَماله من خلال الكون الذي خَلق فيه الجمال. وبالحب يعود الإنسان بالصراط المستقيم إلى الله على وبالحب أيضاً – ولكن بحب أدنى وأسفل – يأخذ الإنسان الطريق إلى النار. فالله على يقول: وَهَدَيْنَتُهُ ٱلنَّجْدَيْنِ في الله على الله على وإلى الجنة والحبّ الأدنى وبين الحبّ الذي يؤدّي إلى الله على وإلى الجنة والحبّ الذي يؤدي إلى الله على وإلى الجنة والحبّ الذي يؤدي إلى العذاب وإلى النار.



## الحب في القرآن الكريم ٤١. المراجع

صفوة المراجع التي قرأتها أو استعملتها في هذه الرسالة هي:

## القرآن الكريم

#### من كتب التفسير

البروسوي، الإمام العالم الفاضل مولانا ومولى الروم الشيخ إسماعيل حقي البروسوي، (توفي سنة ١١٣٧)، تفسير روح البيان، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، بيروت، عدد المجلدات: ١٠).

٢. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، (توفي سنة ١٦٥هـ)، معالم التنزيل، (دار طيبة، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م، الرياض، عدد المجلدات: ٨).

٣. البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، (توفي سنة ٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، بيروت، عدد الجملدات: ٨).

البيضاوي، الإمام القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، (توفي سنة ٧٩١هـ)، تفسير البيضاوي، (دار الفكر، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م، بيروت، عدد المجلدات: ٥).

٥. التستري، الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري، (توفي سنة ٢٨٣هـ)، تفسير التستري، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م، بيروت، عدد الجملدات: ١).

٦. الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي، (توفي

#### غازي بن محمد بن طلال

سنة ٨٧٥هـ)، الجواهر الحِسان في تفسير القرآن، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م، بيروت، عدد الجملدات: ٥).

٧. الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن بحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، (توفي سنة ٤٢٧هـ)، الكشف والبيان، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠٢م، بروت، عدد المجلدات: ١٠).

٨. ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (توفي سنة ٣١٠هـ)،
 تفسير الطبري، (دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م،
 بيروت، عدد الجلدات: ١٢).

٩. ابن جزي الكلبي، الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، (توفي سنة ٧٤١هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، بيروت، عدد المجلدات:
 ٢).

١٠. ابن الجوزي، الحافظ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، (توفي سنة ٥٦٧هـ)، زاد المسير، (دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م، بيروت، عدد المجلدات: ٤).

11. ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، (توفي سنة ٣٢٧هـ)، تفسير القرآن العظيم، (دار الفكر، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، بيروت، عدد المجلدات: ١٤).

11. الحكيم الترمذي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، (توفي سنة ٣٢٠هـ)، بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللبّ، (عدد المجلدات: ١).

17. أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، (توفي سنة ٧٥٤هـ)، البحر المحيط في التفسير، (دار الفكر، ١٤١٢هـ، ١٩٢٩م، بيروت، عدد المجلدات: ١١).

18. أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، (توفي سنة ٢٥٤هـ)، تفسير النهر المادّ، (دار الجنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ) عدد المجلدات: ٣).

10. الزنخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري الخوارزمي، (توفي سنة ٥٣٨هـ)، تفسير الكشّاف، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م، بيروت، عدد المجلدات: ٤).

17. أبو السعود، القاضي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، (توفي سنة ٩٢٨هـ)، تفسير أبي السعود، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م، بيروت، عدد الجملدات: ٦).

1۷. السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، (توفي سنة ٣٧٥هـ)، بحر العلوم، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م، بروت، عدد المجلدات: ٣).

11. السيوطي، العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، (دار المعرفة، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م، بيروت، عدد المجلدات: ١).

19. السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (توفي سنة ٩١١هـ)، الدّر المنثور في التفسير المأثور، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م، بيروت، عدد الجلدات: ٧).

۲٠. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (توفي سنة ١٢٥٠هـ)،
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (دار المعرفة،
 الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م، بيروت، عدد المجلدات: ٥).

۲۱. الشيرازي، الشيخ أبو محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي، (توفي سنة ۲۰۱هـ)، تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن، (مخطوطة).

٢٢. الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (دار الصابوني، الطبعة التاسعة، القاهرة، عدد المجلدات: ٣).

٢٣. الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي، (توفي سنة ١٢٤١هـ)، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، (دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م، بيروت، عدد المجلدات: ٦).

٢٤. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، (توفي سنة ٣٦٠هـ)، التفسير الكبير للطبراني، (دار الكتاب الثقافي، الطبعة الأولى، ٣٦٠هـ)، الأردن، إربد، عدد الجلدات: ٦).

٢٥. ابن عادل الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي،
 (توفي سنة ٨٨٠هـ)، اللَّباب في علوم الكتاب، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، بيروت، عدد الجلدات: ٢٠).

77. ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، معاصر، التحرير والتنوير، (مؤسسة التاريخ، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، بيروت، عدد الجلدات: ٣٠).

٧٧. ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة، (توفي سنة ١٢٢٤هـ)، البحر المديد في تفسير القرآن الجيد، (١٤١٩هـ، ١٩٩٩م، القاهرة، عدد المجلدات: ٦).

٢٨. ابن عربي، محيي الدين بن عربي، تفسير ابن عربي، (المكتبة التوفيقية، القاهرة، عدد المجلدات: ٢) (وكاتبه الحقيقي عبد الرزاق القاشاني).

79. العز ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السُلمي الدمشقي الشافعي، (توفي سنة ٦٦٠هـ)، تفسير القرآن – اختصار النكت للماوردي، (دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠٢م، بيروت، عدد الجلدات: ١).

٣٠. ابن عطية، أبو محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي، (توفي سنة ١٥٤١هـ)،

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٧م، الدوحة، عدد المجلدات: ١٥).

٣١. الإمام الغزالي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، (توفي سنة ٥٠٥هـ) ، جواهر القرآن، مكتبة الجندي، ١٩٦٤م، القاهرة، عدد المجلدات: ١).

٣٢. فخر الدين الرازي، الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري الطبرستاني الرازي، (توفي سنة ٢٠٦هـ)، التفسير الكبير، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م، بيروت، عدد المجلدات: ١١).

٣٣. الفرَّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء، (توفي سنة ٢٠٧هــ)، معاني القرآن، (دار السرور، عدد المجلدات :٣).

٣٤. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (توفي سنة ١٧٦هـ)، الجامع لأحكام القرآن، (دار الحديث، الطبعة الأولى،١٤١٤هـ،١٩٩٦م، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ،١٩٩٦م، القاهرة، عدد الحلدات: ٢٢).

0%. القشيري، الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي، (توفي سنة ٢٥٥هـ)، تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، ببروت، عدد الجلدات: ٣).

٣٦. ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، (توفي سنة ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، (دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، بيروت، عدد المجلدات: ١).

٣٧. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، (توفي سنة ٤٥٠هـ)، النكت والعيون، (مؤسسة الكتب الثقافية، بروت، عدد

المجلدات: ٦).

٣٨. مجاهد بن جبر، أبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزومي، (توفي سنة ١٠٤هـ)، تفسير مجاهد، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، بيروت، عدد الجملدات: ١).

٣٩. مقاتل بن سليمان، الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، (توفي سنة ١٥٠هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، بيروت، عدد الحجلدات: ٣).

• 3. النسفي، الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، بيروت، عدد المجلدات: ١).

13. الواحدي، الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، (توفي سنة ١٨٦هـ)، أسباب نزول القرآن، (دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، بيروت، عدد الجلدات: ١).

٤٢. الواحدي، الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، (توفي سنة ٤٨هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (دار القلم، دمشق، والدار الشامية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، عدد الجملدات: ٢).

#### من كتب السنة

1. البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، صحيح البخاري، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م، بيروت، عدد الجلدات: ٨).

الإمام البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (توفي سنة ٤٥٨هـ)، السنن الكبرى، (دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، بيروت، عدد المجلدات: ١١).

- ٣. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (توفي سنة ٤٥٨هـ)، كتاب الزهد الكبير، (مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦م، بيروت، عدد الأجزاء:١).
- الإمام الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، (توفي سنة ٢٧٩هـ)، الجامع الصحيح، (دار الكتب العلمية، بيروت، عدد المجلدات: ٥).
- ٥. الحاكم، الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، (توفي سنة دوه)، المستدرك على الصحيحين، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠٢م، بيروت، عدد المجلدات: ١).
- ٦. ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، (توفي سنة ٢٥٤هـ)، صحيح ابن حبان، (مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، بيروت، عدد الأجزاء: ١٨).
- ٧. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (توفي ٨٥٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (دار المعرفة، ١٣٧٩هـ، بيروت، عدد الأجزاء: ١٤).
- ٨. ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م، عمان، عدد الجملدات: ٨).
- ٩. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، (توفي سنة ٢٣ هـ)، تاريخ بغداد، (دار الكتب العلمية، بيروت، عدد الأجزاء: ١٣).
- ١٠. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، (توفي سنة ٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، (دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م، بيروت، عدد الجلدات: ٢).
- 11. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، (توفي سنة ٣٦٠هـ)، المعجم الكبير، (مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٣م، الموصل، عدد الأجزاء: ٢٠).

#### غازي بن محمد بن طلال

17. الطيالسي، ابو داود سليمان ابن داود الطيالسي، (توفي سنة ٢٠٤هـ)، مسند الطيالسي، (دار المعرفة، ببروت، عدد الجملدات: ١).

17. الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، (مطبعة الأمن العام، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م، عمان، عدد الجلدات: ١).

18. الإمام مسلم، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (توفي سنة ٢٦١هـ)، صحيح مسلم، (دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م، بيروت، عدد المجلدات: ١).

10. ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (توفي سنة ٢٧٥هـ)، سنن ابن ماجه، (دار إحياء التراث، الطبعة الأولى، مصر، عدد المجلدات: ٢). ١٦. الإمام مالك، إمام دار الهجرة مالك بن أنس، (توفي سنة ١٧٩هـ)، الموطأ، (دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م، بيروت، عدد المجلدات: ٢).

1۷. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي، (مكتبة المطبوعات دينار النسائي، (مكتبة المطبوعات الإسلامية، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، حلب، عدد الجلدات: ٥).

## من كتب السيرة

ابن هشام، عبد الملك بن هشام، (توفي سنة ٢١٨هـ)، السيرة النبوية، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م، بيروت، عدد الجلدات: ٤).

٢. الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، (توفي سنة ٢٠٧هـ)، كتاب المغازي،
 (مطبعة جامعة أكسفورد، لندن، عدد المجلدات: ١).

## من كتب علوم القرآن

الذهبي، الدكتور محمد حسين الذهبي، الأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، التفسير والمفسرون، (١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م، عدد المجلدات: ٣).

٢. الزركشي، الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، (توفي سنة ١٤٩٠هـ)، البرهان في علوم القرآن، (دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، بيروت، عدد الجملدات: ٤).

٣. السيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (توفي سنة ٩١١هـ)، الإتقان في علوم القرآن، (دار ابن كثير، الطبعة الرابعة، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، دمشق، عدد الجلدات: ٢).

٤. محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، (دار الفكر ودار المعرفة، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، بيروت، عدد المجلدات: ١).
 ٥. ابن النّحاس، الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النّحاس، (توفي سنة ٣٣٨هـ)، إعراب القرآن، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، بيروت، عدد المجلدات: ٥).

## من كتب المعاجم اللغوية

الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، معاني القرآن، (عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، بيروت، عدد المجلدات: ٢).

٢. الرازي، محمد ابن أبي بكر ابن عبد الله الرازي، (توفي سنة ٦٦٦هـ)،
 ختار الصحاح، (دار البصائر، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، بيروت،
 عدد الأجزاء:١).

٣. الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، (توفي سنة ٢٠٠٥هـ)، المفردات في غريب القرآن، (دار المعرفة، الطبعة الرابعة، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، بيروت، عدد الجلدات: ١).

- الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، تاج العروس من جواهر القاموس، (دار الفكر، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، بيروت، عدد المجلدات: ٢٠).
- ٥. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (توفي سنة ۱۸۱۷هـ)، القاموس الحيط، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ۱۶۲۶هـ، ۲۰۰۳م، بيروت، عدد المجلدات: ١).
- آ. ابن منظور، الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، (توفي في سنة ٧١١هـ)، لسان العرب، (دار صادر، ببروت، عدد المجلدات: ١٥).

#### كتب أخرى لعلماء المسلمين

- الأسكداري، محمود بن فضل الله الأسكداري، (توفي سنة ١٠٣٨هـ)،
   حبة الحبة، (مخطوطة).
- ٢. إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، (توفي سنة ٤٧٨هـ)، الإرشاد، (مطبعة السعادة، ١٣٦٩هـ، ١٩٥٠م، القاهرة، عدد الأجزاء:١).
- ٣. التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي، (توفي في حدود ٤٠٠هـ)، الإمتاع والمؤانسة، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، بيروت، عدد الجملدات: ١).
- ٤. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، (توفي سنة ٧٢٨هـ)،
   النبوات، (دار القلم، بيروت، عدد الأجزاء:١).
- ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، (توفي سنة ٧٢٨هـ)، التحفة العراقية، (مكتبة المنار، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ) الأردن الزرقاء، عدد الأجزاء:١).

آ. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، (توفي سنة ٢٥٥هـ)، البيان والتبيين، (دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، بيروت، عدد الجلدات:٢).

٧. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري، (توفي سنة ٢٥٥هـ)، رسائل الجاحظ، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، بيروت، عدد الأجزاء:٤).

٨. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، (توفي سنة ٩٧هـ)، ذم الهوى، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، بيروت، عدد الأجزاء:١).

٩. الجيلي، عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، (توفي سنة ٥٠٨هـ)، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، (دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، بيروت، عدد الجملدات: ١).

10. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، (توفي سنة ٤٥٦هـ)، طوق الحمامة في الألفة والأُلاَّف، (دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، بيروت، عدد الجلدات: ١).

11. الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، (توفي سنة ١٠٦هـ)، لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات، (المكتبة الأزهرية للتراث، طبعة جديدة، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، القاهرة، عدد الأجزاء:١).

11. ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، (توفي سنة ٢٦هـ)، رسالة في العشق، (دار الفكر، الطبعة الأولى، ٢٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، دمشق، عدد الأجزاء:١).

17. ابن أبي شريف، كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف المري المقدسي الشافعي، (توفي سنة ٩٠٥هـ)، المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية من الآخرة، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ،

۲۰۰۲م، بيروت، عدد الأجزاء:١).

١٤. شهاب الدين الحلبي، شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي، (توفي سنة ٥٢٧هـ)، كتاب منازل الأحباب ومنازه الألباب، (دار صادر، الطبعة الأولى، ٧٠٠٥م، بروت، عدد الأجزاء: ١).

10. أبو طالب المكي، الإمام أبي طالب محمد بن أبو الحسن علي بن عباس المكي، (توفي سنة ٣٨٦هـ)، قوت القلوب في معاملة المحبوب، (دار الفكر، ببروت، عدد المجلدات: ٢).

11. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي الحنفي، صحيح شرح العقيدة الطحاوية بشرح حسن السقاف، (دار الإمام النووي، الطبعة الثالثة، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م، بيروت، عدد الجلدات: ١).

1۷. عبد القاهر البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، (توفي سنة ٤٢٩هـ)، الفَرْق بين الفِرَق، (دار المعرفة، بيروت، عدد الأجزاء:١).

11. العجلوني، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، (توفي سنة ١٦٢هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، (دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، بيروت، عدد الأجزاء:٢).

19. ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، (توفي سنة ٦٣٨هـ)، الفتوحات المكية، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت، عدد المجلدات:٤).

۲۰. ابن العریف، الشیخ أحمد بن محمد ابن العریف الصنهاجي، (توفي سنة ٥٣٦هـ)، كتاب النفائس ومحاسن المجالس، أخرجه نهاد خیاطة،حلب، (مجلة المورد، بغداد، المجلد التاسع، ۱۹۸۰م، ص ۱۸۲–۷۰۱).

٢١. ابن عطاء الله السكندري، ابن عطاء الله السكندري أحمد بن محمد بن

عبد الكريم، (توفي سنة ٧٠٠هـ)، الحِكم العطائية/ شرح وتحليل، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، دمشق، عدد الجلدات: ٤).

٢٢. الغزالي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، (توفي سنة ٥٠٥هـ)، إحياء علوم الدين، (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، بيروت، عدد الجملدات: ٥).

٢٣. الغزالي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، مقاصد الفزالي، الإمام حجة الإسلام أبو عامد محمد المجلدات: ١).

٢٤. الغزالي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، (توفي سنة ٥٠٥هـ) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، (دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، بيروت، عدد المجلدات: ١).

٢٥. القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، (توفي سنة ٤٦٥هـ)، الرسالة القشيرية في علم التصوف، (دار الخير، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م، دمشق/بيروت، عدد الجلدات:١).

٢٦. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، (توفي سنة ٧٥١هـ)، الروح، (دار ابن كثير، الطبعة السابعة، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م، دمشق/ بيروت، عدد الجملدات:١).

٧٧. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، (توفي سنة ٧٥١هـ)، مدارج السالكين، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، بيروت، عدد المجلدات: ٣).

۲۸. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، (توفي سنة ۷۵۱هـ)، روضة الحبين ونزهة المشتاقين، (دار البيان العربي، مصر، عدد الأجزاء:۱).

٢٩. الكلاباذي، أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (توفي سنة ٣٨٠هـ)، التعرف لمذهب أهل التصوف، (مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى،

١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م، القاهرة، عدد الأجزاء:١).

.٣٠. مخلوف، مفتي الديار المصرية حسنين محمد مخلوف، معاصر، من وحي القرآن الكريم فيمن يحبهم الله تعالى، وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده، (مطبعة المدني، الطبعة الثالثة، ١٣٩٦هـ،١٩٧٦م، القاهرة، عدد الأجزاء: ١). النّفْري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن النّفْري، كتاب المواقف، (دار

٣١. النفري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، كتاب المواقف، (دار الكتب المصرية، ١٣٥٢هـ، ١٤٥).

٣٢. الهجويري، كشف المحجوب، (مخطوطة).

٣٣. الهروي، عبد الله الأنصاري الهروي، (توفي سنة ٤٨١هـ)، منازل السائرين، (دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، بيروت، عدد الأجزاء:١).

## مراجع أخرى

1. العجلوني، كامل محمد صالح العجلوني، الجنس في اليهودية والمسيحية والإسلام/ المرأة والرجل وعلاقتهما، (مطبعة الجامعة الأردنية، ٢٠٠٧م، عمان، عدد المجلدات: ١).

غازي بن محمد بن طلال، الحقيقة والمعرفة (كتاب الثقافة العامة للمرحلة الثانوية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، وزارة التربية والتعليم، الأردن).

وداد ناصر لوتا، سرّي للغاية: المعاشرة الزوجية، أصول وعادات،
 ٢٠٠٩م، دبي.

ع. مجموعة من العلماء، الحبّ في القرآن الكريم، (طبع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، الأردن/عمان، عدد الأجزاء:٢).

## (A) PRIMARY SOURCES ON LOVE IN ENGLISH AND FRENCH:

## (A) (i-ii) (Religious and Secular) Ancient Sources on Love in English and French:

Ficino, Marsilio, *Commentary on Plato's Symposium of Love*, trans. Sears Jayne (2nd ed.) (Dallas 1985)

Plato, *Phaedrus* and *The Seventh Letter*, trans. Walter Hamilton (London, 1973)

Plato, *Phaedo*, in *Five Dialogues*, trans. G.M.A.Grube (Indianapolis, 1984)

Plato, *The Republic*, trans. G.M.A.Grube (Indianapolis, 1984)

Plato, *The Symposium of Love*, trans. A.Nehemas and P.Woodruff (New York, 1989)

Plotinus, *The Enneads*, Intro. J.Dillon, trans. S.Mackenna (London, 1991)

Rumi, Jalaludin, *The Mathnawi*, Volumes I-VI, trans. Reynold Nicholson, (Reprinted Great Britain, 1960)

## (A) (iii) (Religious) Modern Sources on Love in English and French:

Lewis, C.S., The Allegory of Love, (London, 1972)

Lewis, C.S., *The Four Loves*, (London, 1972)

Nasr, Seyyed Hossein, The Garden of Truth, The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition, (New York, 2007)

## (A) (iv) (Secular) Modern Sources on Love in English and French:

De Rougemont, Denis, L'Amour et L'Occident, (Paris, 1939)

Ghazi Ben Mohammed, What is Falling in Love?, (Cambridge University, U.K., Ph.D, 1993)

Stendhal, *De L'Amour*, (Paris 1965); Stendhal, *De L'Amour*, Intro. Jean Stewart, trans. Gilbert and Suzanne Sale (London, 1975)

# (B) SECONDARY SOURCES ON LOVE IN ENGLISH AND FRENCH:

## (B) (i) (Religious) Ancient Sources on Love in English and French:

The Holy Bible, King James Translation (H.M. Printers, London)

Aquinas, St. Thomas, Summa Theologia, in Great Books of the Western World, Volume XIX and Volume XX, trans. W.O.Ross (Chicago, 1989)

Climacus, John, *The Ladder of Divine Ascent*, trans. Colm Luibheid and Norman Russell (The Classics of Western Spirituality, NJ, 1982)

St. Augustine, *Confessions*, trans. R.S.Pine-Coffin (Middlesex, U.K., 1985)

St. Bernard of Clairvaux, *On the Song of Songs*, in 4 Volumes, trans. K.Walsh and I.M.Edmunds (Kalamazoo, Michegan, 1979)

St. John of the Cross, *Dark Night of the Soul*, trans. E.Allison Peers (New York, 1990)

St. Julian of Norwich, *Showings*, trans. E.Colledge and J.Walsh (New York, 1978)

Maimonides, Moses, *The Guide of the Perplexed*, in 2 Volumes, trans. Shlomo Pines (Chicago, 1963)

Mechthild of Magdeburg, *The Flowing Light of the Godhead* (selected writings from), trans. Lucy Menzies in *German Mystical Writings* ed. Karen Campbell (New York, 1991)

St. Nicholas of Cusa, *The Vision of God*, trans. E.Gurney-Salter (London, 1928)

The Philokalia, (Writings from the Philokalia on the Prayer of the Heart) trans. E.Kadlouboudsky and G.E.H.Palmer (London, 1992)

Porphyry, On the Cave of the Nymphs, trans. Thomas Taylor, (Grand Rapids, Michigan, 1991)

Proclus, Diadochus, *Commentary on the First Alcibiades of Plato*, trans. L.G.Westernick (Amsterdam, 1954)

Pseudo-Dionysius Aeropogite, *The Divine Names and Mystical Theology*, trans. J.D.Jones (Milwaukee, 1980)

Rolle, Richard, *The Fire of Love*, trans. Clifton Walters (London, 1972)

St. Teresa of Avila, *The Life of St.Teresa of Avila by Herself*, trans. J.M.Cohen (London, 1957)

Theologia Germanica (selected writings from), trans. Bengt Hoffman in German Mystical Writings ed. Karen Campbell (New York, 1991)

*The Zohar*, Moses de Léon, attributed to Rabbi Simeon ben Yohai, trans. H.Sperling and M.Simon (London, 1949)

## (B) (ii) (Secular) Ancient Sources on Love in English and French:

Aristotle, Nicomachean Ethics, in Great Books of the Western World, Volume IX, trans. W.O.Ross (Chicago, 1989)

Capellanus, Andreas, *The Art of Courtly Love*, trans. John Jay Parry, (New York, 1969)

Capellanus, Andreas, On Love, trans. P.G. Walsh, (U.K., 1982)

De Lorris, Guillaume, and De Meun, Jean, *The Romance of the Rose*, trans. Charles Dahlberg (Hanover, New Hampshire, 1983)

## (B) (iii) (Religious) Modern Sources on Love in English and French:

Burckhardt, T., *Moorish Culture in Spain*, trans. Alisa Jaffa (New York, 1972)

Burckhardt, T., Alchemy. Science of the Cosmos, Science of the Soul, trans. William Stoddart (Dorset, U.K., 1986)

Chittick, William C., The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, (New York, 1983)

Coomaraswamy, A.K., *Traditional Art and Symbolism*, Volume I, ed. Roger Lipsey (Oxford, U.K., 1977)

Evola, Julius, *Eros and the Mysteries of Love*, (Rochester, Vermont, 1991)

Greeley, Andrew M. and Mary G. Durkin, *The Book of Love*, (New York, 2002)

Happold, F.C., Mysticism: A Study and an Anthology, (London, 1990)

Mahmutcehajic, Rusmir, On Love in the Muslim Tradition, (New York, 2007)

Schuon, Frithjof, *The Essential Writings of Frithjof Schuon*, ed. S.H.Nasr (New York, 1986)

Schuon, Frithjof, Esoterism as Principle and Way, (Kent, U.K., 1981)

Schuon, Frithjof, *Gnosis – Divine Wisdom*, (Middlesex, U.K., 1959)

Schuon, Frithjof, Logic and Transcendence, (London, 1975)

Schuon, Frithjof, *Roots of the Human Condition*, (Bloomington, Indiana, 1990)

Schuon, Frithjof, Spiritual Perspectives and Human Facts, (Middlesex, U.K., 1987)

Smith, Huston, The World's Religions, (New York, 1986)

Staveley, Lilian, *The Golden Fountain: On the Soul's Love for God*, (Bloomington, Indiana, 1982)

Underhill, Evelyn, *Mysticism*, (London, 1957)

Vaughn-Lee, Llewellyn, *The Paradoxes of Love*, (California, 1996)

Arthur Verslius, *The Mysteries of Love*, (Minn., USA, 1996)

Warren, Rick, The Purpose Driven Life, (Michegan, 2002)

The Way of a Pilgrim and The Pilgrim Continues his Way, trans. J.M.French (San Francisco, 1991)

## (B) (iv) (Secular) Modern Sources on Love in English and French:

Bell, Joseph Norment, Love Theory in Later Hanbalite Islam, (New York, 1979)

Boase, Roger, *The Origin and Meaning of Courtly Love*, (Manchester, U.K., 1977)

Campbell, Joseph, *The Hero with a Thousand Faces*, (London, 1988)

D'Arcy, M.C., The Mind and Heart of Love, (London, 1954)

Dawkins, Richard, The Selfish Gene, (London, 1979)

Fisher, Helen E., Anatomy of Love, (New York, 1992)

Freud, Sigmund, On Sexuality: Three Essays on the History of Sexuality and Other Works trans. James Strachey (London, 1987)

Fromm, Erich, The Art of Loving, (New York, 1956)

Girard, René, *Deceit*, *Desire and the Novel*, trans. Yvonne Freccero (London, 1984)

Hazo, Robert G., The Idea of Love (New York, 1967)

Menocal, Maria Rosa, *The Arabic Role in Medieval Literary History*, (Philadelphia, 1990)

Morris, Desmond, *The Naked Ape*, (London, 1967)

Nygren, Anders, Agape and Eros, trans. P.S.Walton (London, 1953)

Parker, A.A., *The Philosophy of Love in Spanish Literature*, 1480-1680, (Edinburgh, 1985)

Peck, Scott M., The Road Less Travelled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth (New York, 1978)

Raglan, Lord Fitzroy, The Hero, (London, 1936)

Solovyev, Vladimir, *The Meaning of Love*, (London, 1945)

Singer, Irving, The Nature of Love, Volumes I-III, (Chicago, 1984)

Wolf, Naomi, The Beauty Myth, (New York, 1992)

## ٤٢. أقوال علماء الأمة في هذه الرسالة

قال العلماء في هذه الرسالة "الحب في القرآن الكريم" ما يلي:

"رسالة متميزة، جديرة بالثناء والتقدير: منهجاً ومضموناً ولغة ".

مشرف الرسالة في جامعة الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر

"هي رسالة ذات طابع ... فلسفي، فَوَجَدْتُ فيها معاني ذوقية جميلة استنبطها المؤلف حفظه الله من الجمع بين الآيات في المواضيع التي طرقها لعله لم يُسبق إليها، ولكنها لم تُخالف ثوابت العقيدة الإسلامية ".

المفتى العام للمملكة الأردنية الهاشمية سابقاً، سماحة الشيخ أ. د. نوح على سلمان القضاة

" فألفيته كتاباً غاص في أعماق الحقيقة واستخرج منها درها المكنون، إذ أخرج للناس ما كان عازباً عن إفهامهم من كون الحبّ له قداسة ومكانه في القرآن ... فقد أتيتم في مؤلفكم هذا بما لم يأتِ به من قبلكم، ولا غرو إذ الشيء من معدنه لا يُستغرب والدُر إنما يجود به البحر الغزير، وحسبكم أنكم ارتقيتم بالحب إلى أوج الفضيلة، وقدستموه من أن تدنسه الرذيلة بأدرانها، وهذا فضل يعترف به لكم من قرأ كتابكم وأجال فيه نظره ".

مفتي عام سلطنة عمان، معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

" في غمرة بحثي دون جدوى عمن قد أهمه حديث الحبّ في كتاب الله فكتب

فيه أو تحدث عنه، تلقيت البشرى. وافاني البريد بما أبحث عنه: "الحب في القرآن" تأليف سمو الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي. تركت عندئذ كل ما أنا بصدده وباشرت بقراءته. إن قيمة هذا الكتاب بل الموضوع لكبيرة .... كتابكم رائع .... أهنتك بالحب الذي دعاك إلى ما كتبت، ذاك الذي اتخذته دليلاً إلى معرفة الله والكون، ثم استقر بك المقام في محرابه. وأسأله سبحانه أن يجعل قلوبنا أوعية لحبه، حتى نؤخذ من أنفسنا إليه ونستدل به عليه".

عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، فضيلة الشيخ أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ﴾ (اندل ٢٠:١٠) ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنْتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتٍ هَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۞ ﴾ (ق.٥٠ الله عنه-١٠)

"رحلة في أعماق النفس، ميدانها بستان الحبّ، سقيت أصوله بماء الحكمة، امتدت فروعه في سماء المعرفة، أزهاره معطرة بأنفاس الشريعة، ثماره الجنية السعادة. عمل نافع، ترتيب رائع ".

رئيس منتدى تعزيز السِلم في المجتمعات المسلمة، معالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محفوظ بن بيّه

"هذا الكتاب احتوى على وجه من أوجه الخطاب الرباني تحتاجه الأمة في هذا العصر يهدي إلى كريم التعامل ويمد جسور التواصل و يمهد سبيل التكامل بمقتضى توجيه عُلُويٌّ ومنهج سَوِيٌ ".

الحب في القرآن الكريم عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية، اليمن، فضيلة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ

"وجدت أنه تأليف مبتكر أوضح معاني الحبّ وأنواعه وجزئياته وأسراره المستنبطة من القرآن الكريم وما يُمدح منه وما يُذمّ، ودرجات الحبّ بالنظر إلى من يتعلق به، والمآلات التي يؤدي إليها الحبّ، وكل ذلك بأسلوب بديع رائع. ونسأل الله سبحانه أن يقبل منه هذا الجهد ويقدّر فيه النفع للبلاد والعباد".

نائب رئيس دار العلوم، كراتشي، باكستان، فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني

"إن من دواعي سعادتي أن الأستاذ الفاضل غازي بن محمد بن طلال، ذلك الرجل الذي تتجلى أسمى مفاخره في انحدار نسبه إلى أهل بيت رسول الله على قد شمَّر عن ساعد الجد للبحث في هذا الموضوع في القرآن الكريم وخصص أطروحته في الدكتوراه في الأزهر الشريف بالقيام بدراسة حول هذا الموضوع. وقد تصدى لهذه المهمة بكل نجاح وجدارة وأضاف معطىً قيماً إلى تراث الأدب الإسلامي من خلال إمعان النظر والاهتمام بأسس الحكمة في الإسلام ".

سماحة آية الله أ.د. السيد مصطفى محقق الداماد، الأستاذ في فرع القانون والفلسفة الإسلامية، جامعة الشهيد بهشتى، طهران؛ رئيس قسم الدراسات الإسلامية في مجمع العلوم، إيران

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ
وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿

وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

### ملاحظات: